# منطومة

في مدح النبي عَلَيْ وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة

للإمام أبي زكريا يحيى بن يوسف الأنصاري الصرصري

خمقيق وتعليق

د. علي بن محمد بن سعيد الشهراني

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد – أبها قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة



منظومة في ملح النَّهِي ﷺ ويهان عقيدة أهل السنَّة والجماعة الزمام ابن نحما يحمد بن بعد الأسلى السرسري



حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة Ali Copyrights@Reserved

سجلت حقوق هذا الكتاب لشركة بيت الأفكار الدولية، طبع هذا الكتاب عام 2006 في البنان، لا يجوز نشر أو اقتبـــاس أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي وجه سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بـــالتصوير، أو بالتسجيل، أو بـــغير ذلك دون الحصول على إذن خطي من الناشـــر، وإن عدم التزام ذلك تحت طائلة المســـؤولية القـــانونية والجزائية.

الطبعة الأولى 1427هـــ - 2006م

219.3

الصرصري، ابي زكريا يحيى بن يوسف الأنصاري (588 - 656 هـ)

منظومة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عقيدة اهل المسنة والجماعة / ابسي زكريا يحيى بسن يوسسف الأنصاري الصروسري، تحقيق علي بن محمد الشهراني – عمان: بيت الأفكار الدولية، 2005 200

ر.إ:(2004/11/2665)

الواصفات:/ المدائح النبوية// الاسلام/

ISBN 995721199-4



لأردن

P.O.Box 927435 Amman 11190 Jordan Tel +962 6 533 8851 Fax +962 6 533 0928

السعودية

P.O.Box 220705 Riyadh 11311 K.S.A Tel +966 1 404 2555 Fax +966 1 403 4238

www

www.afkar.ws

e-mail: ideashome@afkar.ws

المؤتمن للتوزيع

السعودية

P.O.Box 69786 Riyadh 11557 K.S.A

الرياض

+966 1 243 5423 Fax +966 1 243 5421 02 5742532 مكة الكرمة ك26873547 مدة جدة 748344355

> ردمام 03 8264282 06 3260350 07 2296615

Yours to have and to hold, but not to copy.

# منظومة

# في مدح النبي ﷺ وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة تلامام أبي زكريا يحيى بن يوسف الأنصاري المسرصري

خقيق وتعليق

# د. على بن محمد بن سعيد الشهراني

الأستاذ الشارك بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد – أبها قسم العقيدة والذاهب العاصرة



# William .

#### (مقدمة المحقق)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن من المعلوم بالضرورة من هذا الدين أن نبينا محمدًا على قد بين لأمته جميع ما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها، وأول ما يدخل في ذلك ما يتعلق بعقيدتها وأصول دينها؛ لأن هذا من أعظم ما ينبغي أن يتوجه إليه الاهتمام، فهو قوام الدين، وأول دعوة المرسلين ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَ يُوحِيٓ إِلَيْهِ إِلاَّ أَنَا فَاعْبَدُونِ ﴾ (١).

ولم يمت المصطفى ﷺ إلا وقد أكمل الله به هذا الدين، فكان هذا من نعم الله العظيمة على هذه الأمة ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللهِ العظيمة على هذه الأمة ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن تكفل بحفظ هذا الدين، وجعل في كل زمان وجيل من يحمله وينصره ويذود عنه، ويضحي بالغالي والنفيس في سبيل ذلك، وهؤلاء هم العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء، وسراج العباد، ومنار

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: من الآية (٣).

البلاد، بهم تحيا قلوب أهل الحق والسنة، وتموت قلوب أهل الزيغ والبدعة، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.

والمتتبع لتاريخ هذه الأمة يجد الكثير من هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين نفع الله بهم وبعلمهم، وضّحوا عقيدة السلف صافية نقية، وبينوها أحسن بيان، مستمدين ذلك من كتاب الله تعالى وسنة المصطفى عَلَيْق، وقرنوا ذلك بالدعوة إلى هذين الأصلين، والاعتماد عليهما في تقرير العقيدة، وتبديد ظلمات البدع والخرافات والانحرافات العقدية.

ومن هؤلاء العلماء كان الشيخ أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي (ت٦٥٦ه) الإمام العلامة، والفقيه الضرير، حسّان السنة في وقته، فقد كانت له -رحمه الله- جهود كبيرة موفقة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي الرد على المبتدعة المخالفين لها، وما هذه العقيدة المنظومة التي بين أيدينا إلا شاهد صدق على ذلك، فقد ضمنها -رحمه الله- أصول عقيدة السلف، والرد على المبتدعة والمخالفين، نظمها الشيخ بعد أن رأى النبي في منامه، وقبّل فمه الشريف، فبشره النبي في بالموت على السنة، فلما استيقظ شرع في نظم هذه القصيدة يمدحه في ويذكر فيها اعتقاده، وهي تكشف عن علم جم، ونبوغ باهر لناظمها، وتقريره لعقيدة السلف، وذبّه عنها.

وقد عملت على تحقيق هذه المنظومة، وأحببت نشرها بين الناس لأمور: أولاً: لم يتم تحقيق هذه المخطوطة من قبل.

ثانيًا: أهمية محتواها وموضوعها، وعظم فائدتها.

ثالثًا: مصنفها من المشهود لهم بالعمل والفقه في الدين، والنبوغ في الشعر، حتى عدّه ابن القيم -رحمه الله- حسّان السنة في وقته (١)، وقد أجاد الصرصري -رحمه الله- في ذكر أصول السنة وعقيدة السلف الصالح نظمًا بما قد لا نجده مجموعًا عند آخرين نثرًا، كما سنرى -إن شاء الله- في هذه المنظومة.

رابعًا: وضحت هذه العقيدة كثيرًا من أصول معتقد السلف الصالح، المستمدة من الكتاب والسنة، وما أحوجنا اليوم إلى معرفة عقيدة التوحيد الصحيحة التي قررها علماء السلف، ومنهم الشيخ الصرصري، وبيان مذهب أهل السنة بيانًا واضحًا، يعرف من خلاله من التزم هذا المذهب، ومن حاد عنه، خاصةً وقد كثرت اليوم دعوى الانتساب للسنة بحق، وبغير حق.

خامسًا: كثير من كتب السلف الصالح في العقيدة وغيرها لا يزال غطوطًا، وإني أعتقد أن إبراز جهود علماء السلف في بيان العقيدة الصحيحة، ونشر مؤلفاتهم في جميع الجالات لجدير بأن يلقى كل عناية واهتمام من الباحثين وطلبة العلم.

<sup>(</sup>١) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص (٣١٢).

#### خطة البحث:

عملت في هذا البحث وفق التقسيم التالى:

القسم الأول: التعريف بالمؤلف وبالكتاب، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: ترجمة المؤلف.

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب، ووصف المخطوطة، وتحته عدة مطالب:

المطلب الأول: اسم المؤلِّف.

المطلب الثاني: توثيق نسبته إلى المؤلُّف.

المطلب الثالث: موضوع الكتاب.

المطلب الرابع: وصف النسخ الخطية.

القسم الثاني: تحقيق الكتاب (المخطوط).

# منهجي في التحقيق:

بعد أن حصلت على بعض النسخ الخطية لهذه المنظومة، بدأت العمل في تحقيقها، سائرًا وفق المنهج التالي:

أولاً: اعتمدت في التحقيق على أصل موجود في المكتبة العمرية بسورية، ومنه صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحت رقم (٣٩/٤) لوح (٢١-٢٩)، ونسخة ثانية مصورة عن المكتبة الظاهرية، محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت رقم (٤٧٩٩/خ)، ومقابلتها أيضًا بالمطبوع في ذيل مرآة الزمان لليونيني (١/ ٢٩٩–٣١٣).

ثانيًا: عزوت الآيات.

ثالثًا: خرجت الأحاديث والآثار، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما دون الحكم عليه، وإن كان في غيرهما حرصت على ذكر درجته، ونقل كلام العلماء المهتمين بالحكم على الأحاديث قديًا أو حديثًا.

رابعًا: شرحت الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح. خامسًا: علقت على ما يحتاج إلى تعليق أو شرح وبيان.

هذا وأسأل الله على أن يعيني على إخراج هذا المخطوط، وتحقيقه بالصورة اللائقة، وقد بذلت جهدي من أجل ذلك، واستفرغت وسعي وطاقتي، فإن أصبت فمن الله تعالى وله الحمد والشكر والمنة، وهذا هو مطلبي، وإن كان غير ذلك من خطأ أو نقص فمني وأستغفر الله منه، ورحم الله من رأى شيئًا من ذلك فأرشدني إلى صوابه، وحسبي أني بذلت وسعي، قاصدًا رضى ربي على فارشدسًا الحق في كل ما أقول. أسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، والهداية والرشاد، وأن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### \*\* \*\* \*\*





التعريف بالكتاب وبالمؤلف



# القسم الأول التعريف بالمؤلف وبالكتاب

### المبحث الأول: (ترجمة المؤلف) (١):

1- اسمه ونسبه: هو الشيخ العلامة الضرير، شاعر العصر، جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري البغدادي الصرصري<sup>(۲)</sup> الحنبلي.

ب- مولده ونشأته: ولد الصرصري سنة (۸۸۸ه)<sup>(۱)</sup>، ونشأ على طلب العلم منذ صغره، حيث قرأ القرآن بالروايات على أصحاب ابن عساكر البطايحي، وسمع الحديث من بعض علماء بغداد، وتعلم الفقه، ثم درس العربية وبرع فيها، حتى قيل إنه حفظ صحاح الجوهري كاملة، ونبغ في نظم

<sup>(</sup>۱) من مصادر هذه الترجمة: ذيل مرآة الزمان لليونيني (٢٥٧/١)، العبر للذهبي (٢٥٨٢)، هوات الوفيات لابن شاكر (٢٩٨/٤)، مرآة الجنان لليافعي (١٤٧/٤)، البداية والنهاية (٢١٢)، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢٦٢/٢- ٢٦٣)، النجوم الزاهرة لابن تفري بردي (٧٦٦- ٢١١)، المقصد الأرشد لابن مفلح (١١٤/١- ١١٥)، المنهج الأحمد للعليمي (٢٨٨/٢- ٢٧٩)، كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/٠٤٠)، شدرات الذهب لابن العماد (٥/٨٥٠- ٢٨٦)، التاج المكلل للقنوجي ص (٢٤٧- ٨٤٧)، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (٢٢/٢٥)، تاريخ الأدب العربي لبروكامان (النسخة العربية) (١٨٥٥- ١٩)، الأعلام للزركلي (١٧٧/١)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٢١/ ٢٣١)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا

 <sup>(</sup>۲) عرف الشيخ بالمسرصري نسبة إلى صرصر، مدينة بالقرب من بغداد، على نهر سمي باسمها.
 انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۲۱/۲۶)، الروض المطار في خير الأقطار للحميري ص(۳۵۷).
 (۲) انظر: قوات الوفيات (۲۹۹/٤)، ذيل طبقات الحنابلة (۲۲۲/۲)، المنهج الأحمد (۲۷۸/٤).

الشعر حتى أصبح من أعلامه الكبار(١).

ج- شيوخه: أخذ الصرصري العلم عن عدد من الشيوخ، منهم أصحاب ابن عساكر البطايحي، درس عليهم القرآن بالروايات، وصحب الشيخ علي بن إدريس اليعقوبي، وأخذ عن الشيخ عبد المغيث الحربي، وأجاز له (٢).

د- تلاميذه: أخذ العلم عن الشيخ الصَّرصري تلاميذ كثيرون: الحافظ الدمياطي، وعلي ابن حصين الفخري، والقاضي سليمان بن حمزة، وأحمد بن علي الجزري، وزينب بنت الكمال، وغيرهم (٣).

ه- مكانته وثناء العلماء عليه: تبوأ الشيخ الصرصري منزلة عالية، بعد أن برع في علوم كثيرة، خاصة في الأدب وقرض الشعر، فقد كانت له اليد الطولى في ذلك، وهو صاحب الديوان المشهور والقصائد السائرة، وعلى وجه الحصوص في مدخ النبي على أنه لم يكن هناك أحد أكثر شعرًا منه في هذا الباب، حيث بلغت قصائده فيه حوالي عشرين مجلدًا، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الشيخ زاهدًا عابدًا صبورًا قنوعًا.

أثنى عليه كثير من أهل العلم، فقد قال عنه قطب الدين اليونيني: (كان من العلماء الفضلاء الزهاد العباد، وله اليد الطولى في نظم الشعر، وشعره في غاية

<sup>(</sup>۱) انظر: فوات الوفيات (۲۹۸/٤- ۲۹۹)، البداية والنهاية (۱۳- ۲۱۱)، ذيل طبقات المنابلة (۲۲/- ۲۱۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲۲۲/۲)، المنهج الأحمد (۲۸۸/۶)، شذرات الذهب (۲۸۹/۵)، التاج
 المكال ص(۲٤۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٦٢)، شذرات الذهب (٢٨٦/٥).

الجودة -رحمة الله عليه-، امتدح رسول الله على بأشعار كثيرة، قيل إن مدائحه فيه تقارب عشرين مجلدًا...)(١) ثم أورد بعض هذه الأشعار.

وقال الذهبي: (...كان إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن الشعر، وديوانه ومدائحه سائرة...)(٢).

وقال ابن رجب: (...أبو زكريا، شاعر العصر، وصاحب الديوان السائر في الناس في مدح النبي على كان حسان وقته...، وكان صالحًا قدوة، عظيم الاجتهاد، كثير التلاوة، عفيفًا صبورًا قنوعًا، محبًا لطريقة الفقراء ومخالطتهم)(٣).

و- مؤلفاته: نظم الشيخ الصرصري قصائد كثيرة جدًا في عدد من العلوم الشرعية، ولم تسم لنا مصادر ترجمته مؤلفًا كتبه نثرًا، بل كل ما كتبه كان شعرًا، وهذا بعض ما وقفت عليه من ذلك، مرتبًا على حروف المعجم:

١-"الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة مخطوطة (٤) في الفقه الحنبلي.
 ٢-"ديوان شعر" (٥)

٣-"الروضة الناضرة في أخلاق المصطفى الباهرة".

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان (٢٥٧/١).

<sup>(</sup>٢) العبر(٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحنابلة (٢٦٢/٢ - ٢٦٣) باختصار.

<sup>(</sup>٤) في الظاهرية برقم (٢٧٣٩ فقه حنبلي)، وفي جامعة الإمام تحت رقم (٢٧٩٨ ف).

<sup>(</sup>٥) مخطوط في الظاهرية برقم (٨٥)، وفي المكتبة الآصفية بحيدر أباد الدكن، الهند (٧٠٢/١) رقم (١٦)

- ٤-"الشارحة في تجويد الفاتحة".
- ٥-"المختار من مديح المختار"مخطوط(١١)."
  - ٦-"المنظومة الصرصرية"مخطوطة (٢)...

٧- "منظومة في مدح النبي على وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة"
 وهي موضع التحقيق في هذه الرسالة.

٨-"منظومة في معرفة أوائل شهور الروم ومعرفة عددها مخطوطة (٣)».

- ٩- "نظم زوايد الكافي على الخرقي".
  - ١٠- "نظم مختصر الخرقي في الفقه".
- ١١- "الوصية الصرصرية". وغير ذلك كثير (١٠).

ز- عقيدته: عرف عن الشيخ الصرصري -رحمه الله- الالتزام بمذهب السلف الصالح في الاعتقاد، والدعوة إليه، وما هذه القصيدة التي بين أيدينا إلا دليل أكيد على هذا، كما أن كثيرًا من نظم الصرصري كان في تقرير عقيدة السلف، والدفاع عنها، فقد أفاض -رحمه الله- في ذكر أصول السنة وتقريرها، ومدح أهلها، وذم مخالفيها، والرد عليهم، حتى عده ابن القيم (حسّان السنة) وأثنى عليه، فقال -وهو يورد أقوال الأثمة في إثبات العلو-: (قول حسّان

 <sup>(</sup>١) منه نسخة في المتحف البريطاني برقم (٦٦٢٨) (ثالث ٦٠)، انظر: تاريخ الأدل العربي لبروكلمان
 (١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) في دار الكتب المصرية، أدب (١٠٩)، رقم الميكروفيلم (١١٢٧١).

<sup>(</sup>٣) ذكر بروكلمان (١٩/٥) أن منها نسخة في جوتا (١٣٧٧) رقم (١٦)، وهي قصيدة لامية.

<sup>(</sup>٤) انظر عن مؤلفات الصُرصري: ذيل طبقات الحنابلة (٢٦٣/٢)، المنهج الأحمد (٢٧٨/٤)، هدية المارفين (٢٢٣/٢)، تاريخ الأدب المربي (١٨/٥- ١٩)، الأعلام (١٧٧/٨)، معجم المؤلفين (٢٣٧/١٣).

السنة في وقته، المتفق على قبوله، الذي سار شعره مسيرة الشمس في الآفاق، واتفق على قبوله الخاص والعام أي اتفاق، ولم يزل ينشد في الجوامع العظام، ولا ينكره أحد من أهل الإسلام، يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الصرصري الأنصاري الإمام في اللغة والفقه والسنة والزهد والتصوف...)(١) ثم أورد كثيرًا من شعره.

وقال ابن رجب عنه: (كان شديدًا في السنة، متحرقًا على المخالفين لها، وشعره مملوء بذكر أصول السنة، ومدح أهلها، وذم مخالفيها...)(٢).

للشيخ الصرصري قصائد كثيرة في العقيدة، منها هذه القصيدة العينية التي بين أيدينا، وله أيضًا قصيدة لامية نظم فيها اعتقاد الإمام الشافعي -رحمه الله- ، نقل العلامة ابن القيم بعضها (٢) ، كما نقل طرفًا من قصديته اللامية في الرد على ابن خنفر الجهمي (٤) ، وله غير ذلك كثير (٥) .

إلا أن مما يؤخذ على الشيخ الصَّرصري -رحمه الله- غلوه الزائد في بعض أشعاره التي مدح بها الرسول ﷺ والتي قد يصل فيها إلى التوسل والاستغاثة به، واستعمال بعض الألفاظ المحظورة شرعًا، وقد أخطأ الشيخ -سامحه الله-

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: ٣١٥- ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (ص: ٣١٦- ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: ذيل مرآة الزمان (٢٥٧/١- ٤٢٦)، اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: ٣١٢- ٣٢٢)، جهود علماء السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها، لعلي بن محمد الشهراني (رسالة دكتوراة على الحاسوب) ص (٨١٦- ٨٢٥).

في ذلك خطأ بينًا لا يقر عليه (١)، فوجبت الإشارة والتنبيه على ذلك.

ح- وفاته: لما دخل التتار بغداد سنة (٢٥٦ه)، دُعي الشيخ الصرصري لمقابلة كرمون ابن هولاكو، فأبى أن يجيب، وأعد في داره حجارة، وحين دخلوا عليه رماهم بها، فهشم منهم جماعة، فلما خلصوا إليه قتل أحدهم بعكازه، ثم قتلوه -رحمه الله رحمة واسعة- وله من العمر ٦٨ سنة، وحمل إلى صرصر فدفن بها، وكان قد أضر في آخر عمره (٢).

المبحث الثاني: (التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة):

# / المطلب الأول (اسم المؤلَّف):

لم يسم الشيخ الصرصري قصيدته هذه، وقد رأيت أن يكون عنونها هكذا: (منظومة في مدح النبي على وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة) لوصف القصيدة بذلك في مقدمتها، حيث جاء في بداية المخطوط ما نصه: (قال الشيخ الإمام يحيى بن يوسف الصرصري يمدح النبي على ويذكر فيها عقيدة ..)(٢).

والبعض يسميها بـ (عقيدة الصرصري)، وهي موجودة بهذا الاسم في مكتبتي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والجامعة الإسلامية

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: ذیل مرآة الزمان (۲۸۰، ۲۸۰، ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۹، ۲۰۷، ۳۱۲، ۳۱۵، ۳۱۵، ۲۲۵) ، مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: ذيل مرآة الزمان (٢٥٧/١)، فوات الوفيات (٢٩٩/٤)، البداية والنهاية (٢١٠/ ٢١١)، ذيل طبقات الحنابلة (٢٦٣/٢)، المنهج الأحمد (٢٧٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) عقيدة الصنّرصري، مخطوط جامعة الإمام، لوح (١)، وفي مخطوط الجامعة الإسلامية لوح (٢١)
 اللفظ التالي: (... شرع في نظم هذه القصيدة الشريفة، يمدحه في ويذكر فيها اعتقاده...).

بالمدينة المنورة، كما سماها بهذا الاسم أيضًا المؤرخ الزركلي في كتابه (الأعلام)(١).

والأولى العنوان الأول؛ لكونه أدل على المضمون، والشتماله على موضوعي القصيدة، والله أعلم.

المطلب الثاني: (توثيق نسبة هذه القصيدة للصرصري):

لا شك في نسبة هذه المنظومة للشيخ الصُّرصري، ومما يدل على ذلك:

أولا: ما جاء في مقدمة المخطوطتين من كلام -سبق نقله قبل قليل- يدل على أن ناظمها هو الصرصري.

ثانيًا: هناك من العلماء وأصحاب السير والتراجم من نسب هذه المنطومة للصرصري، وهم:

١-قطب الدين اليونيني في كتابه (ذيل مرآة الزمان)<sup>(۱)</sup>، وقد نقلها
 كاملة في ترجمته.

٢-ابن رجب الحنبلي في كتابه (ذيل طبقات الحنابلة)، قال -رحمه الله- في ترجمة الصرصري: (وكان قد رأى النبي ﷺ في منامه، وبشره بالموت على السنة، ونظم في ذلك قصيدة طويلة معروفة) (٣).

٣-الزركلي في كتابه (الأعلام) كما سبق.

<sup>.177/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) 1/PPY- Y17.

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحنابلة (٢٦٣/٢).

ثالثًا: اشتهر الصَّرصري في نظم الشعر، فجميع ما كتبه كان نظمًا، وأسلوب النظم في هذه القصيدة هو الأسلوب الذي عرف به الصَّرصري، أضف إلى ذلك أنه ضمنها أبياتًا كثيرة في مدح المصطفى عَلَيْق، وهو الجال الذي برز فيه، وأكثر منه.

# المطلب الثالث: (موضوع الكتاب):

بين لنا الصَّرصري في مقدمته لهذا القصيدة موضوعها، وسبب تأليفه ونظمه لها، حيث ذكر أنه رأى النبي سَلِي في المنام، وقبل فمه الشريف، فبشره النبي سَلِي الله بالموت على السنة، فلما استيقظ شرع في نظم هذه القصيدة، مضمنًا إياها موضوعين رئيسين هما:

الأول: مدح النبي ﷺ، وذكر فضائله وبعض معجزاته، وقد أعطى الشيخ هذا الموضوع ما يقارب (٧٥) بيتًا من هذه القصيدة، وفي بعضها غلو زائد في المدح لا يقر عليه حفا الله عنه-، وسأنبه إليه في موضعه -إن شاء الله تعالى.

الثاني: ذكر عقيدته التي يعتقدها ويدين الله بها، وقد أخذ هذا الموضوع حيزًا كبيرًا، حيث تطرق الصّرصري لكثير من أصول معتقد السلف الصالح، وقرر فيها مذهبهم، خاصة في باب الصحابة -رضي الله عنهم-، فقد أكثر من مدحهم والثناء عليهم، وذكر محاسنهم ومآثرهم، كما حثّ -رحمه الله- على الالتزام بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، وتطرق أيضًا للرد على بعض المبتدعة.

المطلب الرابع: (وصف النسخ الخطية):

اعتمدت في تحقيق هذه المنظومة على النسخ التالية:

1- نسخة مخطوطة في المكتبة العمرية بسورية، وصورتها في مركز المخطوطات بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ضمن مجموع رقمه (٣٩/٤) لوح (٢١- ٢٩) وعدد أوراقها ٩ ورقات، في كل ورقة الوحاصفحتان، ماعدا الأولى والأخيرة، وفي كل صفحة ١٥ بيتًا، وقد بلغ عدد الأبيات في هذه النسخة (٢٢٢) بيتًا، علن هذه المخطوطة أبو بكر بن محمد المقدسي الحنبلي، وكان ذلك يوم السبت مستهل شهر شعبان سنة ١٨٨ه، كما جاء على الصفحة الأخيرة، وهي مكتوبة بخط نسخ واضح، وقد رمزت لها بالرمز (أ).

٧- نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق، ومنها صورة في قسم المخطوطات بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رقمها (٤٧٩٩/خ)، وعدد أوراقها ٨ ورقات، في كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة ١٥ بيتًا، ومجموع عدد أبياتها ٢٢١ بيتًا، وقد كتبت بخط نسخ واضح في الجملة، إلا أن هناك بعض المواضع فيها غير واضحة أو محموة، كما أن أكثر من نصف الأبيات الشعرية الموجودة في الورقة رقم ٢ ممحوة، حيث وجد مكانها بياض بالأصل المخطوط، وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب).

٣- قابلت هاتين النسختين الخطيتين أيضًا بالمطبوع في ذيل مرآة الزمان،

للشيخ قطب الدين موسى بن محمد اليونيني (ت٢٦٦ه)، فقد نقل -رحمه الله عده القصيدة كاملة في ترجمته للصرصري (١/ ٣٠٠- ٣١٢)، وقد بلغ عدد الأبيات فيها (٢١٩) بيتًا، وقد رمزت لهذه المطبوعة بالرمز (ج).

#### \*\* \*\* \*\*

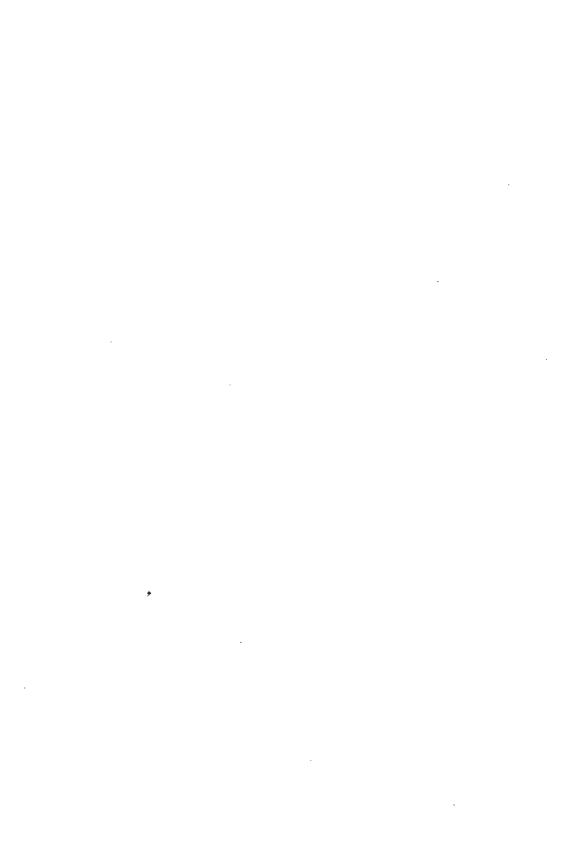

صوس المخطوطات



الصفحة الأولى من النسخة (أ)





الورقة الأولى من النسخة (ب)

هالكات الوج المهار وافت من المسطى و متر المتلاق ع ولا التقال تشهيل في كها بدي الاجها بدخاب الغواللات الما بالمان و من المحالة المنافعة المافعة من المراب و فوضع بها وال سناب المهالة في الماني الماني المنافعة المنافعة

الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)

القسمالثاني

تحقيق الكتاب

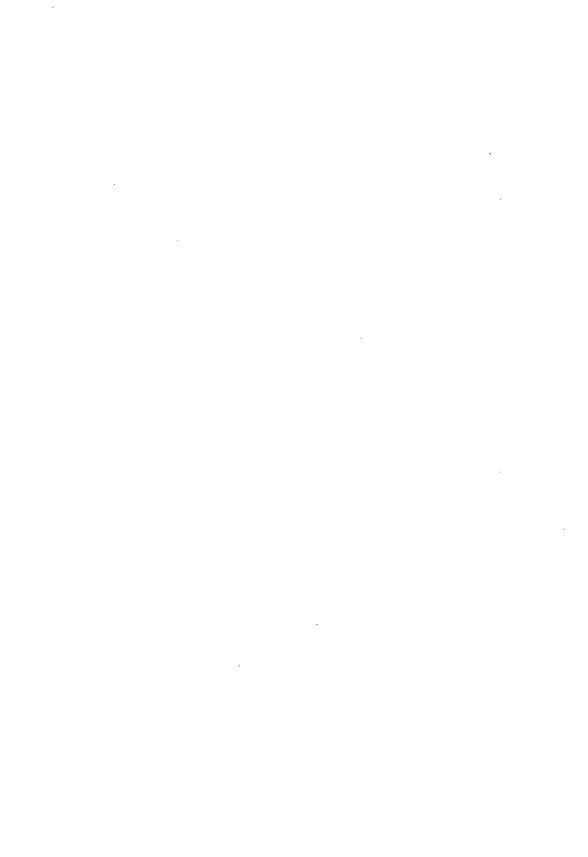

# **تحقيق الكتاب** وما توفيقي إلا بالله<sup>(۱)</sup>

قال الشيخ الإمام العالم العلاّمة، فريد دهره، ووحيد عصره، أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي -تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه- يمدح سيد الأنام محمداً -عليه أفضل الصلاة والسلام- وكان قد رآه على في منامه، قال الشيخ -رحمه الله تعالى ورضي الله عنه-: فلما رأيته على قبلت فمه الشريف، وقلت: أشهد أن هذا الفم الذي أنزل عليه الوحي [وقال لي](٢)، على: وأنا أشهد أنك مت على السنة بلفظ الماضي، فاستيقظ من منامه، وشرع(٣) في نظم هذه القصيدة الشريفة، يمدحه الله عنهم- كل واحد منهم على انفراده(٤٠):

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ) وفي (ب): الله الموفق بمنه وكرمه

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين بياض في (أ)، والمثبت من (ج).

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من (١).

<sup>(</sup>٤)هذه مقدمة النسخة (أ)، بينما كانت المقدمة في (ب) كالتالي: قال الشيخ الإمام يجيى بن يوسف الصرصري يمدح النبي على ويذكر فيها عقيدة، وكان قد رآه في المنام، وقبَّل فاه، وهي قوله – رحمه الله-: ...... وجاءت مقدمة (ج) كما يلي: وقال يمدحه على ويذكر عقيدته، وكان قد رآه على في النوم وقال: قبلت فاه، وقلت أشهد أن هذا الفم الذي أنزل عليه الوحي، وقال لي – عليه أفضل الصلاة والسلام-: وأنا أشهد أنك مت على الكتاب والسنة، ذكره على بلفظ الماضي. (١) نهاية لوح (٢١) في النسخة (أ)

لقد فاز عبد للمهيمن يخضع (۱) لأغلا (۱) دواء للقلوب وانفع ليوم به غير التقي مروع فتلك طريق للسلامة مهيع (۱) يبت (۱) بها أسباب من هو مبدع وانجح (۱) ذي جاه كريم يشفع لن شبه الشيطان تُحمى (۱) وتمنع (۱۱)

۱- تواضع لرب العرش على ترفع ٢- وداو<sup>(۲)</sup> بذكسر الله قبليك إنه 7- وخذ من تقى الرحمن إمناً وعدة ٤- وبالسنة المثلى فكن متمسكاً ٥- هي العروة الوثقى وحجة<sup>(۱)</sup> مقتلا ٢- رأيت رسول الله أنصح<sup>(۸)</sup> مرشد ٧- وأصدق رؤيا المرء رؤياه إنها

<sup>(</sup>١) نهاية لوح (٢١) في النسخو (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وداوي

<sup>(</sup>٣). في (ج): لأعلى

<sup>(</sup>٤). في (ب): في القلوب

<sup>(</sup>٥) مَهْيَع: أي بين واضح، وصف للطريق، انظر: القاموس الحيط (٣/ ١٠١)

<sup>(</sup>٦) في (١): لحجة.

<sup>(</sup>٧) في (ب): ينث وهو خطأ، وفي (ج): ينت.

<sup>(</sup>٨). في (ب): أفصح.

<sup>(</sup>٩) في (١): وأكرم.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ): تمحا.

<sup>(</sup>١١) ثبت عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح أنه قال: (من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي) أخرجه البخاري في صحيحه (١/٥٥) رقم (١١٠)، ومسلم (٤/ ١٧٧٥) رقم (٢٢٦٦).

وما كنت في تقبيل ممشاه أطمع بوحي إله العرش كان يمتع على سنة (۲) بيضاء (۲) بالحق تشرع عليها بحمد الله لا أتتعتع (۵) أدين (۱) فهو (۷) الناقل المتورع فإني له في صحة العقد أتبع (۱) على رغم غمر (۱۱) يعتدي ويشنع زخارف ذي التأويل ما عشت أرجع

٨- فقبلت (۱) فاه العذب تقبيل شيق ٩- وقلت له هذا الفم الصادق الذي ١٠- فبشرني خير الأنام بميتتي ١١- فها أنا تصديقاً لبشراه (۱) ثابت ١٢- بعتقد الثبت الإمام ابن حنبل ١٢- لئن لم أتابع زهده وتقاته (١٠) ١٤- أمر أحاديث الصفات كما أتت (١٠) ١٥- فلا يلج التعطيل قلى ولا إلى ١٥- فلا يلج التعطيل قلى ولا إلى

<sup>(</sup>١) في (ب): قفلت، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): السنة.

<sup>(</sup>٣) في (ب) البيضاء، وفي (أ) بيضا بدون همزة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لرؤياه.

<sup>(</sup>٥) في (ب): أتضعضع، وكتب فوقها: أتتعتم

<sup>(</sup>٦) في (ب): تمسكت

<sup>(</sup>٧) في (أ): فلهو.

<sup>(</sup>٨) في (ج): وتقاءه.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت واللذان بعده سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٠) إمرار أحاديث الصفات: أي الإقرار بها، وإثباتها لله على الوجه اللائق به عز وجل، وترك كل ما يتعلق بكيفيتها أو تفسيرها.

<sup>(</sup>١١) الغِمْر: يطلق على الحقد، ورجل غُمْر: لم يجرب الأمور، تقول (غير) من باب تعب، وأصله الصبي الذي لا عقل له، ويقتاس منه لكل من لا خير فيه ولا غناء عنده في عقل ولا رأي ولا عمل.. انظر: مختار الصحاح للرازي ص(٢٠١)، المصباح المنير للفيومي ص (٤٥٣).

إلى قديسم (١) قاهر (١) مترفع شبيه يرى من فوق سبع ويسمع وكرسيه منهن في الخلق أوسع إلى (١) العرش (٥) والرحمن أعلى وأرفع (١) ومن علمه لم يخل في الأرض موضع تضمنها بحر وبيدا بلقع (١)

17-أقر بأن الله جل ثناؤه الا-اقر بأن الله جل ثناؤه الا-سميع بصير ما له في صفاته اله-وخلق الطباق السبع والأرض واسع الواح وما هن والكرسي إلا كحلقة (٢) - قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه الله الله الله كافي عنه مثقال ذرة

<sup>(</sup>١) ليس (القديم) من أسماء الله، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، وإنما أدخله المتكلمون ضمن الأسماء الحسنى. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٧٧– ٧٨).

<sup>(</sup>٢) في (أ): خالق

<sup>(</sup>٣) في (أ): كحبة.

<sup>(</sup>٤ في (ب): لذي.

<sup>(</sup>٥) لعل الشيخ يشير هنا إلى الحديث الذي رواه أبو ذر هو عن النبي يلا قال: (ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)، أخرجه ابن أبي شيبة في العرش ص(٧٧) وضعف محققه إسناده، والطبري في التفسير (٢٢/٣) وأبو الشيخ في العظمة ص(١٣١)، وصحح المحقق الحديث بمجموع شواهده، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٦٦/١-١٦٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٤٨/٢-١٤٩) وجملة القول أن للحديث طرقاً كثيرة لا تخلو من ضعف، ولكن بعض أهل العلم صححه بمجموع طرقه وشواهده، فقد ذكر الألباني بعضها في السلسلة الصحيحة (١/٣٧١- ١٧٦) رقم (١٠٩)، وعقب عليها بقوله: (رجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح...)، وقد ثبت عن مجاهد - رحمه الله-: (ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في الأرض الغلاة) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والعنات (١/٤٤٢) وأبو الشيخ في العظمة ص (١٢١، ١٢٦) وصحح محققة إسناده، والبيهقي في الأسماء والصفات (١/٤٤٢)، وقال -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى (وسع كرسيه السموات والأرض) البقرة (٢٥٥): (ما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص (١٢١)، وحسن محققه إسناده.

<sup>(</sup>٦) سقط هذا البيت من (ج).

<sup>(</sup>٧) سقط هذا البيت من (ج).

۲۲- ومن قال إن الله جل بذاته ٢٢- إليه الكلام الطيب الصدق صاعد ٢٢- فما لم يشأه الله ليس بكائن ٢٥- يضل ويهدي والقضاء بأمره ٢٦- وللشر والخير المهيمن خالق ٢٢- ولكنه للشر أخبث ٤٠٠ علا عن معين ربنا ومظاهر ٢٨- علا عن معين ربنا ومظاهر ٢٩- لقد برأ الخلق ابتداءً من الثرى ٢٠٠ وقال لهم ذرأ ألست بربكم ٣٠- وسوف يناديهم جميعاً إذا أتوا

بكل مكان جاهل مسرع (۱) وأعمال كل الخلق تحصى وترفع وما شاءه في خلقه ليس يدفع (۲) مضى نافذاً فيما يضر وينفع وإبليس من أن يخلق الشر أوضع (۱) على الملك أو كفو (۱) على الغيب يطلع بلا (۱) مسعد فيما يسوي ويصنع فقالوا (۱) بلى منهم عصى وطي (۱) في المعاد فيسمع فيسم المعاد فيسمع (۱)

<sup>(</sup>١) في (ب): متشيع.

<sup>(</sup>٢) تَأْخَرَ هَذَا الْبَيْتَ عَنَ الَّذِي بَعْدُهُ فِي (أَ)، وقدم في (بٍ) و(جٍ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): موضع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (أ): خبث، سقطت الهمزة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): بوساسه، سقطت الواو.

<sup>(</sup>٦) في (ج): كفوا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (أً): من البرى، وفي (ب): على البرا، وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٨) في (ب): بلي.

<sup>(</sup>٩) في (ج): فقال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) في (١): فطيِّم.

<sup>(</sup>١١) في (ج): فيسمعوا، وهذا آخر بيت في اللوح (٢٢) من النسخة (أ)، وكذا في اللوح (١) من النسخة (ب)، وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي على في إثبات ما قرره الصرصري في هذا البيت، فعن عبد الله بن أنيس في عن النبي على قال: (يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غولاً بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (٤٠٠٤)، ووصله في خلق أفعال العباد ص (١٤٩ - ١٥٠)، وفي الأدب المفرد ص (٢٤٨ - ٢٢٩) كما أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٩٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٣٧ - ٢٣٨)، وصححه، ووافقه الذهبي، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٧٥ - ٢٢٦)، وصححه الألباني في تعليقه عليها، كما قواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ١٧٤) بعد أن ذكر بعض طرقه.

٣٦- ويسمع سكان السموات وحيه فهم لسماع القول صرعى وخضع (۱) و المحلم موسى والكلام حقيقة بتوكيده بالمصدر الخصم يقطع (۱) ٣٦- وكلم موسى أن القران كلامه قديم (۱) كريم في المصاحف مودع (۱) وقد سبق (۱) الوعد المصدق أنه إذا جاءت الأشراط منها سيرفع (۱)

<sup>(</sup>۱) ثبت عن الذي على من حديث ابن مسعود على قال: (إذا تكلم الله بالوحي، سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون) الحديث، أخرجه أبو داود في السنن (٢٤٨/٢) والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٥/٣٦- ٣٢٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/٣٨٣)، كما ورد عن ابن مسعود على موقوفاً بسند صحيح ولفظه: (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء...) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (٤٠٠٤) والطبري في التفسير (١٠/ ٣٧٢) والبيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٢٢٥)، وبهذا اللفظ عبد الله بن أحمد في السبة (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) يشير الصُّرصري هنا إلى قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليما) سورة النساء الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) نعت القرآن بأنه قديم لم يقل به أحد من سلف الأمة واثمتها، فهو من الألفاظ المخترعة المبتدعة، والذي عليه أهل السنة أن كلام الله تعالى حادث الأحاد، قديم النوع، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته إذا شاء، كيف شاء. انظر: التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١٢/٢)، تعليق الشيخ سليمان بن سحمان على قول السفاريني في لوامع الأنوار (١/ ١٣١) (كلامه سبحانه قديم).

<sup>(</sup>٤) في (أ): يودع.

<sup>(</sup>٥) في (١): صدق.

<sup>(</sup>٦) يعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومعنى عوده إليه: أنه سيرفع ويسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة، ولا في السطور منه حرف، وهذا هو ما قرره الناظم في هذا البيت، بهذا جاء الخير عن رسول الله ﷺ وعن اصحابه، فقد قال ﷺ: (يسرى على كتاب الله ليلاً، فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية)، أخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه (٢/ ١٣٤٤ – ١٣٤٥) وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح، رجاله ثقات، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٧٣) وصححه، وبهذا اللفظ الضياء المقدسي في كتابه (اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن) ص (٣٦- ٣٤)، وصحح محققه إسناده، كما ورد هذا عن أبي هريرة وابن مسعود حرضي الله عنهما وجملة من علماء السلف الصالح. انظر للمزيد: اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن، مجموع الفتاوى لابن تيمية الصالح. انظر للمزيد: اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن، مجموع الفتاوى لابن تيمية الصالح.

٣٦- وأودع حفظاً في الصدور وإنه ٣٧- بالسنة القراء يتلى (٢) وإنه ٣٧- هو السور الهادي إلى الحق نورها (٣) ٣٦- هو السور الهادي إلى الحق نورها مصدقاً ٤٤- وليس بمخلوق ومن قال عكس ما ٤١- ولا محدث قد جاء عن سيد الورى ٤٢- لقد (١) قرأ الرحمن طه جميعها ٣٤- ولم تخلق (١) السبع الطباق ولا الثرى ٤٤- وقولهم خلق فظيع وقول من

لبالعين مرئى وبالأذن يسمع بحرف وصوت ضل من يتنطع وآيات صدق للمنيبين تنفع على قلب عبد كن بالحق يصدع ذكرت له في الناس بالكفر يقطع (١) حديث لمعناه أسوق وأرفع (٥) ويس أيضاً والملائك (٧) تسمع (٨) وهذا دليل ما لهم عنه مدفع يشير إليه بالعبارة (١) أفظع

<sup>(</sup>١) في (أ): حظا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (١): يقرا.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الشطر في (1) كما يلي: هو السور الهادي إلى نورها الهدى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (١): أقطع.

<sup>(</sup>٥) في (ج): وأوضع، وهي غير واضحة في النسختين المخطوطتين، ولعل الصحيح ما أثبته، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في (ب): وقد.

<sup>(</sup>٧)في (١) و(ب): والملايك.

 <sup>(</sup>٨) هذا حديث موضوع، ولفظه: (إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن...) أخرجه الدرامي في سننه (٢٥٦/٢) وابن أبي عاصم بنحوه في السنة (٢٦٩١- ٢٧٠)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص (١٦٦) والبيهةي في الأسماء والصفات (١٩/١)، قال ابن حبان في المجروحين (١٠٨/١): هذا متن موضوع، كما حكم يوضعه ابن الجوزي في الموضوعات (١/٩١١)، وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي (١٧/١).

<sup>(</sup>٩) في (ج): يخلق

<sup>(</sup>١٠) يقصد الناظم من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى، وهو قول باطل، وبه قالت الكلابية والأشاعرة ومن وافقهم، فقد زعموا أن هذه السور والآيات ليست بقرآن، وإنما هي عبارة عنه والقرآن معنى في نفس الباري، وهو شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وأنه ليس في المصاحف إلا الورق والمداد. انظر: حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص:١٧- ١٨)، التسعينية لابن تيمية (٢- ٥٣٦).

فذلك واللفظي<sup>(۲)</sup> كل مبدع أقول بهذا القول لا أتفزع وإن جار في قولي غوي متعتع تجل عن التأويل إن كنت تتبع عن المثل يعطي من يشاء ويمنع مواعظ تشفي من ينيب ويخشع عيين<sup>(1)</sup> إلى خير البرية يرفع كما جاء في الأخبار<sup>(0)</sup>والناس هجع

20- ومن كان فيه واقفياً (۱) محيرا 73- وفي كتب الله القديمة كلها 73- ومعتقدي أن الحروف قديمة 84- تبارك ربي ذو الجلال صفاته 93- يداه هما مبسوطتان تعالتا (۱) 00- وألواح موسى خطها بيمينه 10- وكلتا يديه جل عن مشبه له 70- وينزل في الأسحار في كل ليلة

<sup>(</sup>۱) المراد بالوقف في القرآن: السكوت عن القول: القرآن مخلوق، أو غير مخلوق، والاكتفاء بالقول إنه كلام الله تعالى، وقد أنكر الأثمة على هؤلاء الواقفية، سئل الإمام أحمد: هل لهم رخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. يقصد الإمام أنه لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن علم أهل السنة خطرها، فردوها وأبطلوها، وقالوا: القرآن كلام الله غير غلوق، لابطال قول المبتدعة، وإحقاق مذهب أهل السنة. انظر: العقيدة السلقية في كلام رب البرية، تأليف الدكتور عبد الله الجديم ص (١٣٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) يقصد الشيخ هنا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء هم (اللفظية النافية) ومن قال أيضاً: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهؤلاء هم (اللفظية المثبتة) والحق المنع من إطلاق القولين السابقين. انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية، ص (٢٠١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ج): تعاليا.

 <sup>(</sup>٤) ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل،
 وكلتا يديه يمين...) الحديث أخرجه مسلم (٣/ ١٤٥٨) رقم (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٥) في الحديث المشهور الذي يرويه أبو هريرة عن النبي بيلي قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسالني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٦/١) رقم (٢٥١)، ومسلم (٢١٢٥) رقم (٧٥٨).

فهل راهب أو راغب<sup>(۱)</sup>متضرع<sup>(۲)</sup>
فجرأته إذ عارض النص أشنع
ويحجب عنه من إلى النار يوزع<sup>(1)</sup>
لقد خاب محجوب هناك ممتع<sup>(0)</sup>
بعينيه إلا الهاشمي المشفع<sup>(1)</sup>
غدا الطور إجلالاً لها يتقطع
لحق فمسرور به ومروّع

٥٣ ينادي أولي الحاجات والتوب طالباً
 ٥٥ ومن قال إثبات الصفات شناعة
 ٥٥ وينظره (٣) الأبرار يوم معادهم
 ٥٦ كما ينظرون الشمس لا غيم دونها
 ٥٧ ولم ير في الدنيا من الناس ربه
 ٥٨ عمد المخصوص بالرؤية التي
 ٥٩ وأن نعيم القبر ثم عذابه

ولم ير في الدنيا بعينيه ربه من الناس إلا الهاشمي المشفع

وفي كلام الصرصري هذا نظر، والخلاف في هذه المسألة مشهور، لكن الصحيح أن نبينا لله لم ير ربه بعين رأسه في الدنيا، وعلى هذا قام الدليل، فعن أبي ذر ها قال: سألت رسول الله لله هم رأيت ربك؟ فقال: (نور آنى أراه)، وفي رواية (رأيت نوراً) أخرجه مسلم (١٦١/١) رقم (١٧٨)، وانكرت عائشة –رضي الله عنها- ذلك بعد أن سألها مسروق: هل رأى محمد الله ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن عمداً ومسلم بنحوه ربه فقد كذب.) رقم (١٧٥)، وقد حكى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، واختلفت الرواية عن ابن عباس – رضي الله عنهما- فقد أثر عنه أن النبي الله رأى ربه بعينيه. واختلفت الرواية عن ابن عباس – رضي الله عنهما- فقد أثر عنه أن النبي الله رأى ربه بعينيه. وصحيح البخاري (٣/ ٢٥٢) رقم (٢٧١٤)، وفي رواية أخرى: رآه بقلبه. أخرجها مسلم (١٩٨١) رقم (١٩٨١)، وأن والحلاف فيها معروف. انظر للمزيد: الشفا للقاضي عياض (١٩٥١)، وأن هذه المسألة طويل، والحلاف فيها معروف. انظر للمزيد: الشفا للقاضي عياض (١٩٥١)، فتح الباري (٨/ ٢٥٦ - ٢٥٠)، لوامع الأنوار (٢/ ٢٥٠)، وتح الباري (٨/ ٢٥٦ - ٢٥٠)، لوامع الأنوار (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): راغب أو راهب.

 <sup>(</sup>٢) في (ب): متطوع، وفيها أُخُر هذا البيت والذي قبله عن الأبيات الثلاثة التالية، وقدمتا في (١) و(ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وتنظره.

<sup>(</sup>٤) في (أ): يودع.

<sup>(</sup>٥) في (ب): يُمنع.

<sup>(</sup>٦) كان هذا البيت في (١) كالتالي:

ويفسح فيه للتقي ويوسع هداه فمرحوم وآخر يقمع (٣) هداه فمرحوم وآخر يقمع أسلم على الأموات في القبر يسمعوا (١) يصله وبالإطعام والبر ينفع عن الأهل من منهم مقيم (١) ومقلع ويبعثهم بعد الممات ويجمع فكل من الأجداث للحشر مُهطع بنسب وذو بطء وآخر (٨) مسرع (١) فلا ظلم والميزان بالعدل (١٠) يوضع برفع لواء الحمد يعلو (١١) ويسطع إليها لكرب الموقف (١١) الخلق يهرع (١١)

17- يخالف ضيقاً بين اضلع ''منطغی'' 17- ويسأل فيه الميت الملكان عن 17- ويعرف من في القبر من زاره وإن 17- ومن يقرأ القرآن للميت مهدياً 17- وقد تسأل (۱) الأموات من مات بعدهم 17- وربي أحيا (۱) خلقه ويميتهم 17- وينفخ إسرافيل في الصور نفخة 17- وينصب للناس الصراط فعاثر 17- وتدعى البرايا للحساب جميعهم 17- وذلك يوم فيه نور نبينا 17- ويظهر فيه جاهه بشفاعة

<sup>(</sup>١) في (ب): أظلع.

<sup>(</sup>٢) في (ب): طغاً.

<sup>(</sup>٣) هَذا آخر بيت في اللوح (٢٣) من النسخة (أ)، وفي اللوح (٢) من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) في (١): يسمع.

<sup>(</sup>٥) في (ج): يسأل.

<sup>(</sup>٦) في (١): مُصر.

<sup>(</sup>٧) في (ج): أحصى.

<sup>(</sup>٨) في (ب): وفي الناس بدلاً من: وآخر.

<sup>(</sup>٩) سقط هذا البيت من (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): والعدل، وفي (ج): للعدل.

<sup>(</sup>١١) في (أ): يعلوا، بزيادة الألف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): بكرب موقف.

<sup>(</sup>١٣). في (أ): تهرع

من الأمة العاصين إذ هو يشفع وذلك حوض بالرّوا العذب مترع ومقعد صدق نوره يتشعشع لحلقة باب المنزل الرحب يقرع وجوههم شمس الضحى حين تطلع لم ليس فيها للخلائق<sup>(۵)</sup> مطمع لأربابها فيها ظلال<sup>(۱)</sup> ومرتع بها كل أوّاب حفيظ ممتع<sup>(۱)</sup> لباساً<sup>(۱)</sup> أذاها عنهم ليس ينزع<sup>(۱)</sup>

٧١- وينقذ في يوم القيامة من لظى (١)
 ٧٢- وينصب فيه حوضه كاشف الصدى (٢)
 ٧٣- وأن له فيه مقاماً مقرباً (٣)
 ٧٧- ويسبق كل العالمين مبادراً
 ٧٥- فيدخل والشعث الخماص كأنما
 ٧٧- وينزله الله الوسيلة (١) رتبة
 ٧٧- وقد خلق الله الجنان معدة
 ٨٧- وحور حسان ناعمات كواعب (١)
 ٩٧- وقد خلق الله الجحيم لأهلها

<sup>(</sup>١). في (أ): لظا

<sup>(</sup>٢). في (١): الصدا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): مكرما.

<sup>(</sup>٤) قَالَ ﷺ: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه وأرجو الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) أخرجه مسلم (٢٨٨/١- ٢٨٩) رقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) في (١) و(ب): للخلايق

<sup>(</sup>٦) في (ب): نعيم.

 <sup>(</sup>٧) كواعب: يقال (كعبت الجارية) إذا نتأ ثديها وبدا للنهود، ومنه قول الله تعالى في وصف الحور العين
 (وكواعب أترابا) النبأ الآية: (٣٣). انظر: مختار الصحاح ص (٢٣٨)، المصباح المنير ص(٥٣٥).

<sup>(</sup>٨) في (ب): يمتع.

 <sup>(</sup>٩) في (ب): لباس، وفي (ج): لباس، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الحج الآية (١٩)
 أن الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار -نسأل الله السلامة والعافية - فهي كاللباس لهم.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): يدفع.

لأمعائهم شرب الحميم يقطع فمستبشر راض وآخر يجزع وأعمال صدق في الصحائف<sup>(۱)</sup> تودع وينقص بالعصيان فهو ممزع حديث صحيح النقل لا يتضعضع<sup>(3)</sup> ولا شك عندي بالمشيئة أتبع<sup>(4)</sup> بنار بلى فيه النبي مشفع<sup>(1)</sup>

٨٠- لهم ظلل منها عليهم وتحتهم ١٨- وبعد التقاضي يذبح الموت بينهم (١)
 ٨٢- وأعتقد الإيمان قولاً مسدداً ٨٣- يزيد بفعل الخير من كل مؤمن (٣)
 ٨٨- وإيماننا بضع وسبعون شعبة ٨٥- وإني إذا ما قلت إني مؤمن ٨٦- وليس كبير الذنب مخلد مؤمن

<sup>(</sup>۱) ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، قال: فيؤمر به ويذبح، قال ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت...) الحديث، اخرجه مسلم بهذا اللفظ (١٩٤/٤) رقم (٢٨٤٩). والبخاري بنحوه في صحيحه (١٩٩/٤) رقم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): الصحايف.

<sup>(</sup>٣) في (ب): من كان مؤمناً.

<sup>(</sup>٤) عن أبي هويرة ﴿ عن النبي ﷺ قال: (الإيمان بضع وسبعون –وفي رواية: ستون– شعبة، والحياء شعبة من الإيمان) أخرجه البخاري (١/ ٢٠) رقم (٩)، ومسلم (١/٦٣) رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٥) يقصد الشيخ هنا تعليق الإيمان بالمشيئة، وهو قول الشخص: أنا مؤمن إن شاء الله، والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: ففريق أوجبه، وهم الكلابية ومن وافقهم، وفريق حرمه، وهم المرجئة والجهمية ومن وافقهم، والذي عليه أهل السنة التفصيل في المسألة: فإن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم، بل كفر؛ لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادراً عن خوف تزكية النفس، والشهادة لها بتحقيق الإيمان، فالاستثناء هنا جائز، وبعضهم أوجبه في هذه الحالة، وكذا إن أريد بالاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل، أو لبيان عدم علمه بالعاقبة، فهو لا يدري ما سيحدث له، فهذا كله يجوز الاستثناء فيه. انظر عن هذه الماسألة: مجموع الفتاوى (١/ ٢٦٦) وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٩٤ – ٤٩٨)، لوامع الأنوار (١/ ٤٣١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) دليل ذلك حديث المصطفى ﷺ: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) أخرجه أحمد في المسند (٣١٣/٣)، وأبو داود في سننه (٦٤٩/٣)، والترمذي (٣١٧/٤)، وقال حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك (٦٩/١) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه أبن حبان.

رعى (٢) أمرنا وال أطيع وأسمع لفرض وقرن الشمس في الغرب يطلع الخلع مدة معلومة ثم أخلع بتخييلهم (٢)يدهى اللبيب ويصرع (١) بسام الكتاب أو دعاء يرفع (١) أيسقى رحيقا أم حميماً يجرع (١) وأخشى على من يعتدي ويضيع (١١) حولي ولو أضحى على الماء يسرع لما صح من (١١) نقل الحقين أتبع

٨٧- ولست أرى رأي الخوارج (١) بل إذا
 ٨٨- وأن جهاد المسلمين عدوهم
 ٨٩- وأمسح فوق الخف والمسح سنة
 ٩٠- ونافي وجود الجن للذكر جاحد
 ٩١- وللسحر تأثير ولا بأس (١٠) بالرقى (١)
 ٩٢- ولست لميت المسلمين بشاهد
 ٩٣- بلى (١٠) أرتجي للمحسنين (١٠٠) سلامة
 ٩٤- ولا ريب عندي في ثبوت كرامة
 ٩٥- وبالحمد لله افتتاح صلاتنا

<sup>(</sup>۱) الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب فله بعد رجوعه من معركة صفين، واتفاقه مع معاوية على التحكيم، وهذا هو أول خروجهم، لكنه قد ظهر التكلم ببدعتهم في زمن الرسول على التحكيم، وهذا هو أول خروجهم، وحث على قتالهم، والحوارج فرق كثيرة، يتفق سائرها على القول بالتبرؤ من عثمان وعلي -رضي الله عنهما- وتكفيرهما، وتكفير أصحاب الجمل، والحكمين (أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص)، ومن رضي بالتحكيم، كما أجمعوا عدا النجدات منهم على تكفير مرتكب الكبيرة، وأوجبوا الخروج على السلطان الجائر. انظر عن الخوارج وفرقهم وأقوالهم: مقالات الإسلاميين للأشعري ص(٨٦- ١٦١)، الفرق بين الفرق للبغدادي ص(٧٦- ١١٣)، الفول لابن حزم (٥/ ٥١- ٥٦)، الملل والنحل للشهرستاني (١١٤ ١٣٥- ١٣٨)، البرهان للسكسكي ص(١١٤ - ٣٥١)، خطط المقريزي (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ): راعا، وهُو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (١): بتحليلهم.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ويضرع، وهو خطأ، وقد سقط هذا البيت من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ولابد.

<sup>(</sup>٦) في (١): بالرقا.

<sup>(</sup>٧) هَذَا آخر بيت في اللوح (٢٤) من النسخة (أ)، وفي اللوح (٣) من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٨) جاء هذا الشطر في (١) كما يلي: أيسقى حميماً أو رحيقاً يجرع، والصحيح ما أثبته من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٩) كذا في جميع النسخ، ولعل الصحيح: بل.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): للمخلصين.

<sup>(</sup>١١) في (ج): أو يضيع.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): أصح به، وهو خطأ.

عليّ إذا أذنت أني أرجّع وتسع وغُمَّ البرج بالصوم أقطع مسائل خساً (۲) من فروع تفرع ولكن خلاف (۲) في الأصول ممنع فإني لمن يفتي به لا أبدع ومعجزهم حق وذلك يقنع وأبرع (۲) وأفصحه (۱) عند البلاغ وأبرع (۲) لأدم إذا أضحى به يتضرع (۸)

97- والأ<sup>(1)</sup> أر في الفجر القنوت ولا أرى 97- وإن مر في شعبان عشرون ليلة 97- ومذهبنا الوسطى هي العصر فاستفد 99- ولست لمن فيها يخالف مانعاً 100- وما ساغ<sup>(1)</sup>فيه من خلاف لمسلم 101- وأشهد أن الأنبياء جميعهم<sup>(0)</sup> 101- وأن رسول الله أحمد خير 107- على عرشه خط اسمه ولقد عفا

<sup>(</sup>١) في (١) و(ب): ولم.

<sup>(</sup>٢) في (أ): خس.

 <sup>(</sup>٣) في (أ): خلافاً، والصحيح ما أثبته؛ لأن لكن إذا خففت ألغي عملها. انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص (٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) في (ج): شاع.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وروجهم، وهي كلمة غير مفهومة.

<sup>(</sup>٦) في (١): وأنصحهم.

<sup>(</sup>٧) في (١): وأبدع.

<sup>(</sup>٨) يشير الصَّرصري في هذا البيت إلى ما روي عن عمر بن الخطاب الله مرفوعاً: (لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب اسالك بحق محمد لماغفرت لي، فقال: يا آدم! وكيف عرفت محمداً ولم الحلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فعلمت انك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الحلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الحلق إلي، ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك)، وهذا حديث لا يصح عن النبي على بل هو موضوع، أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/ ٦١٥)، وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع، وقال في ميزان الاعتدال (٢/ ٤٠٥) (خبر باطل)، وكذا قال ابن حجر في لسان الميزان (٣/ ٣٦٠)، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٣) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم، وانظر: التوسل للألباني ص (١١٥ وقد أخطأ الصرصري في الاحتجاج به هنا، وبما دل عليه من معنى، فكما أن هذا الحديث باطل سنداً، فهو كذلك باطل وفاسد معنى، حيث يجيز التوسل بالنبي تله بعد مماته، والذي عليه باطل سنداً، فهو كذلك باطل وفاسد معنى، حيث يجيز التوسل بالنبي تله بعد مماته، والذي عليه باطل سنداً، فهو كذلك باطل وفاسد معنى، حيث يجيز التوسل بالنبي يله بعد مماته، والذي عليه باطل سنداً، فهو كذلك باطل وفاسد معنى، حيث يجيز التوسل بالنبي يله بعد مماته، والذي عليه باطل سنداً، فهو كذلك باطل وفاسد معنى، حيث يجيز التوسل بالنبي المناه المناه المدونة الله علم المناه والذي عليه بالمناه المناه المناه المناه والذي عليه بالمناه المناه المناه والمناه المناه والذي عليه من المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه النبي المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

| وفيه لأقمار النبوة مطلع       | ١٠٤- وكان صفي الله آدم طينة                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| فمن نعته الأحبار آمن تبتّع(٣) | ١٠٥- وأودعت التوراة(١) غرّ(٢) صفا             |
| فكان إلى أخباره يتطلع         | ۱۰۲- وأودعت الرهبان سلمان <sup>(٤)</sup> وصفه |
| فأضحى بجلباب الهدى يتلفع      | ۱۰۷– فأبصر (٥) برهان العلامات عنده            |
| به وسمت أنواره وهو مرضع       | ١٠٨– وقد كان حملاً والجباه منيرة              |

المحققون من أهل العلم أن التوسل بحق النبي ﷺ أو بجاهه أو بذاته لا يجوز؛ لما يتضمنه من المحاذير الكثيرة، انظر حول هذه الماسألة: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص(٩٨ وما بعدها) الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص (٦٠ وما بعدها)، شرح الطحاوية (١/ ٢٩٤ وما بعدها)، أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة للنجمي ص (٢٧٦ وما بعدها).

(١) في (أ): التواره، خطأ من الناسخ في تقديم الألف على الراء.

(٢) في (١): عر.

(٣) في (أ): أتبع، وفي (ب): يمتع، والمثبت من (ج) وهو الصحيح، وفي ذلك إشارة إلى قصة إسلام تبع، وهو أبو كرب تبان أسعد الحميري (تبع الآخر) ملك اليمن، فقد روي أن حبران من اليهود أخبراه عن رسول الله ﷺ وعن وصفه، فقال شعراً:

رسول من الله باري النسم لكنت وزيرا له وابن عم وفرجت عن صدره كل هم شهدت على أحمد أنه فلو مد عمري إلى عمره وجاهدت بالميف أعداءه

وقد ذكر المؤرخون أنه شرَّف البيت وكساه الحلل، وسافر إلى مكة والمدينة، وقصته طويلة. انظر: سيرة ابن إسحق ص(٢٩- ٣٧)، سيرة ابن هشام (١٤/١) وما بعدها، تاريخ الطبري (٢/ ٤٢٦) وما بعدها)، الكامل (١/ ٤٤٢) البداية والنهاية (٢/ ١٦٣ - ١٦٧)، وقد ثبت عن النبي عليه في ذلك قوله: (لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٤٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامم الصغير (٢/ ٢٢٣)، وفي السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٤٨).

(٤) هو الصحابي المشهور سلمان الفارسي على، والصَّرصري يشير هنا إلى قصة إسلامه، وهي قصة طويلة، انظرها في: مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٤١ – ٤٤٤)، سير أعلام النبلاء (١/ ٥٠٦ – ٥٠١)، مجمع الزوائد (٩/ ٣٣٢ – ٣٤٤).

(٥) في (ب): وأبصر.

10.9 تنكست الأصنام عند ولاده كما نكستها منه في الفتح إصبع 11. وشبه شباباً للنواظر ناضراً (۱) وفيه لسر(۱) المجد مرأى ومسمع 11. لقد شرحت منه الملائك(۱) صدره وكان له من أبرك العمر أربع(١) 11. لقد شرحت منه الملائك(۱) صدره وكان له من أبرك العمر أربع(١) 11. وكان ابن خمس والغمام تظله وفي العشر نور الشرح في الصدر يلمع(۱) 11. وفي الخمس والعشرين سافر تاجراً بمال وزاد(۱) للمفاوز يقطع 11. رآه بحيرا(۱) والغمامة فوقه وميسرة(۱) والحر للوجه يسفع(۱)

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): ناظراً، والصحيح ما أثبته من (ج)، من النضرة، بمعنى البهاء والحسن.

<sup>(</sup>٢) في (١): لسبل.

<sup>(</sup>٣) في (١) و(ب): الملايك.

<sup>(</sup>٤) يذكر الصَّرصري في هذا البيت حادثة شق صدر النبي ﷺ في بادية بني سعد. انظرها في: سيرة ابن اسحق ص (٧٧- ٨٧)، سيرة ابن هشام (١٧٦ - ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) اختلفت النسخ في هذا الشطر، فقد جاء في (١) هكذا: وفي العشر نور الصدر بالشرح يلمع، بينما كان في (ب): وفي العشر نور الشرع في الصدر يلمع، والمثبت من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (أ): ددان، وهي كلمة غير مفهومة، وفي (ج): رزان.

<sup>(</sup>۷) في (أ): بحيرى، وهو الراهب الذي توسم في النبي ﷺ النبوة وهو مع عمه أبي طالب حين قدم الشام في تجار من أهل مكة، وعمره إذ ذاك اثنتي عشرة سنة، عندما رأى الغمامة تظله من بينهم، فأكرمهم وصنع لهم طعاماً، وكان رأى من أوصاف النبي ﷺ ما يدل على نبوته، فوصى عمه به وحثه على العودة به إلى مكة، انظر قصته مع النبي ﷺ في: سيرة ابن اسحق ص(٥٣- ٥٧)، سيرة ابن هشام (١/١٩٤- ١٩٤)، البداية والنهاية (٢/ ٢٨٣- ٢٨٦).

<sup>(</sup>A) في (ج): مسيرة، وهو خطأ، وميسرة هذا هو غلام خديجة -رضي الله عنها-، وكانت خديجة ذات شرف ومال، فلما بلغها صدق النبي على وأمانته وكرم أخلاقه عرضت عليه -وكان ذلك قبل البعثة- أن يخرج إلى الشام متاجراً بمالها، فخرج مع غلامها هذا ميسرة إلى الشام، فكان ميسرة إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره، وقد حدث بذلك خديجة -رضي الله عنها-. انظر: عن رحلته تلك مع النبي على: سيرة ابن اسحق ص (٥٩- ٦٠)، سيرة ابن هشام (١/٣٠٣)، البداية والنهاية (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٩) في (١): يلفع.

ومن فوقه ظل(١) الغمام مرفع ١١٥-وأبصرت الكبرى فتاة خويلد فأضحى بسربال الهدى يتدرع ١١٦- إلى أن أرته الأربعون أشده إلى مستوى عنه الملائك(٣) توزع ١١٧- ولما تحلى (٢) بالنبوة وانته وتاج بدر المكرمات مرصع ١١٨- أتى وعلى عطفيه أفخر حلة ومنكر هذا الأمر يخفى(٤) ويردع ١١٩– رأى ليلة المعراج أمراً محققاً بشـرح<sup>(٥)</sup> منير نشـره يتضـوع<sup>(١)</sup> ١٢٠- وفيها قبيل الرفع أكمل صدره فأصبح وجه الديسن لا يتبرقع(^) ١٢١- به أظهر (٧) الله المهيمن دينه وفي البيع تبقى والجبال تصدع ١٢٢– وأحكـامه في الأمر والنهي والشرا<sup>(٩)</sup> وترتيله في نخلة (١٠٠ الجن تخضع ١٢٣- ومعجزة القرآن ظلت لحسنه

<sup>(</sup>١) في (ج): ظلل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): تجلى.

<sup>(</sup>٣) في (١) و(ب): الملايك.

<sup>(</sup>٤) هَكذَا في جميع النسخ، ولعل الصحيح يجفى، وأظن الناظم يشير هنا إلى رؤية النبي ﷺ ربه ليلة المعراج، وقد سبق الكلام حول هذه المسألة ص (٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٥) في (أ): بنور.

<sup>(</sup>٦) في (أ): يتضرع، وفي (ج): متضوع، تقول: ضاع المسك وتضوع أي: تحرك فانتشرت رائحته، انظر: مختار الصحاح ص (١٦١)، والصرصري يشير هنا إلى حادثة شق الصدر ليلة الإسراء والمعراج، وقد وردت عدة أحاديث تثبت ذلك، انظر: صحيح البخاري (٣/٦٣) رقم(٣٨٨٧)، صحيح مسلم (١/١٤٨) رقم (١٦٢- ١٦٤)، المفهم لأبي العباس القرطبي (١/٣٩٦- ٣٩٨)، فتح الباري (٧/٤٠٤- ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) في (١): أكمل.

<sup>(</sup>٨) هذا آخر بيت في اللوح (٢٥) من النسخة (أ)، وفي اللوح (٤) من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ج): الشرى.

<sup>(</sup>١٠) نخلة: اسم للموضع الذي استمعت فيه الجن للقرآن الكريم من النبي ﷺ، وهو واد بالحجاز قريب من مكة. انظر: تفسير الطبري (٢١٧ - ٢٩٧)، معجم البلدان (٥/ ٢٧٧ – ٢٧٨).

عزيز على من رامه متمنع تخدّ<sup>(۲)</sup> إليه الأرض خدًا<sup>(۲)</sup> وتسرع على فرس كادت له الأرض تبلع وأطلقها حتى غدت تتقلع كما حنّ مسلوب القرين<sup>(۵)</sup> مفجع وأجفانه خوفاً من النحر تدمع نجا من أليم الذبح هذا الجلنفع<sup>(۸)</sup> من الحادث المغري بنا<sup>(۱۱)</sup> فهو موجع

۱۲۵- وللقمر المنشق نصفین (۱) معجز المعجز الدی فلبّته بمکة دوحة ۱۲۵- ولما دنا منه سراقة طالباً ۱۲۸- فعاذ به (۱) مستأمنا فأجاره ۱۲۸- فعاذ به (المهاله المجذع عند فراقه ۱۲۸- وخر له الناب (۱) المهدد ساجداً ۱۳۹- فاطلقه (۱۱) من أهله فبجاهه ۱۳۰- فکیف بنا إن (۱) نحن عذنا بجاهه (۱۱)

<sup>(</sup>١) في (ب): آية بدلاً من نصفين.

<sup>(</sup>٢) في (أ): تحد.

<sup>(</sup>٣) في(أ): حدًا.

<sup>(</sup>٤) لم يثبت في قصة سراقة بن مالك ﷺ أنه استعاذ بالرسول ﷺ، وهذا الفعل لا يجوز، فإنه لا يستعاذ إلا بالله عزَّ وجلَّ، وقد أخطأ الناظم في هذه العبارة –عفا الله عنه وسامحه– خطأ لا يقر عليه، بل قد يدخل هذا في باب الشرك –نسأل الله السلامة والعافية–.

<sup>(</sup>٥) في (ب): الفؤاد، والقرين هو الصاحب، انظر: مختار الصحاح ص (٢٢٣)، وحديث حنين الجذع إلى النبي ﷺ صحيح ثابت، انظره في: صحيح البخاري (٢/ ٥٢٥) رقم (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٦) الناب: الناقة المسنة. انظر: القاموس المحيط (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٧) في (أ): وأطلقه.

<sup>(</sup>A) في (ج): الجلنقع، والصحيح (الجلنفع) بالفاء، وهو مرادف للناب، بمعنى الناقة المسنة. انظر: القاموس الحيط (٢٤/٢)، والصرصري يشير هنا إلى قصة ذلك الجمل الذي شكا للرسول ﷺ نيّة الهله ذبحه بعد كبره، فأخذه النبي ﷺ منهم هدية ثم أطلقه، وهذه القصة في مسند أحمد (٤/ ١٧٠) وأوردها الهيشمي في مجمع الزوائد من طرق كثيرة (٩/ ٥ وما بعدها)، وقال عن إحداها: رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٩) في (ج): إذ.

<sup>(</sup>١٠) هذا من المواضع التي غلا فيها الصرصري في النبي ﷺ، وقد سبق بيان أنه لا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك، كما أن التوسل بذات النبي ﷺ أو بحقه أو بجاهه كل ذلك لا يجوز، كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>١١) في (أ): به.

وكان شروداً فانثنى وهو طبّع فمرت على الخشفين<sup>(٣)</sup> تحنو وترضع<sup>(٤)</sup> فما رام(١) إلا والسحائب(١) تهمع يداً غمرت جودا فظلت (٨) تقشع (٩)

۱۳۲- وخرّ له سانی<sup>(۱)</sup>الأباعر ساجداً ۱۳۳– وعاذت به ريم<sup>(۲)</sup> ففك إسارها ١٣٤- ومد يديه والربي (٥) مقشعرة ١٣٥- فدام الحيا سبعا فمد لكشفها

<sup>(</sup>١) في (ب): ساقي، وكلاهما بمعنى واحد، وفي هذا البيت إشارة إلى قصة الجمل الذي استصعب على أهله من الأنصار، فجاءوا إلى النبي ﷺ وشكوا عليه، فجاءه النبي ﷺ وأخذ بناصيته حتى أدخله في العمل، وهي في مسند أحمد من حديث أنس (١٥٨/٣- ١٥٩)، وصحح محققو المسند إسنادها (۲۰/ ۲۶– ۹۵)، وأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ٤) وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح، غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) الريم: الظبي أو الظبية الخالصة البياض. انظر: القاموس الحيط (١٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) في (أ): الحسفين، وهو خطأ والصحيح ما أثبته، ومفردها خشف: وهو ولد الغزال يطلق على الذكر والأنثى. انظر: المصباح المنير ص (١٧٠).ُ

<sup>(</sup>٤) يشير الصرصري في هذا البيت إلى حديث الظبية، وفيه أن النبي ﷺ مرّ على قوم قد صادوا ظبية، فشدوها إلى عمود فسطاط، فقالت: يا رسول الله! إني وضعت ولدين خشفين فاستأذن لي أن ارضعهما ثم أعود، فقال رسول الله ﷺ: خلوا عنها حتى تأتي خشفيها فترضعهما وتأتي إليكم...) الحديث وهو ضعيف، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٩٤– ٢٩٥) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه صالح المري وهو ضِعيف، ثُم أورد له طريقاً أخرى، وهي ضعيفة أيضاً، فليت الصرصري لم يحتج به هنا، وليته أيضاً لم يصدّر هذا البيت بهذه العبارة (عاذت به) فإنها لا تجوز، كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>ه) **ق (أ):** الربا.

<sup>(</sup>٦) في (ب): عاد.

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب): السحايب.

<sup>(</sup>٨) في (١): فضلت، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) مكان الكلمات الثلاث الأخيرة في هذا الشطر بياض في النسخة (ب)، والصّرصري يشير في هذين البيتين إلى حديث استسقاء الأعرابي بدعاء النبي على، انظر الحديث كاملاً في: صحيح البخاري (۱/ ۳۱۹) رقم (۱۰۱۳)، صحیح مسلم (۲/ ۲۱۲ – ۲۱۶) رقم (۸۹۷).

-177 ودرت له في الجدب (۱) عجفاء حائل (۱) وبكر على نزو الفحول تمنع (۱۳ -170) وبكر على نزو الفحول تمنع (۱۳ -170) الجعفل الجمّ يشبع -170 وقد كان من مدّ من التمر أو من الشعير لجوع (۱۵ أشبع كل من حوت صفة الإسلام (۱۱ والقوم جوّع -170) أبو هرّ وقد كان آيسا من الريّ (۸) وهو الشارب المتضلع (۱۳ -170)

<sup>(</sup>١) في (أ): الجذب، وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): حايل، والمراد بها في هذا الشطر الشاة الضعيفة الهزيلة، وفي هذا إشارة من الناظم إلى ما حصل للنبي ﷺ في هجرته الى المدينة، عندما حل عند أم معبد الحزاعية، وحلب لها شاة هزيلة لا لبن فبها، فدر منها اللبن، والقصة مشهورة أنظرها في : الاستيعاب لابن عبدالبر (١٩٥٨/٤-لبن فبها، البداية والنهاية (٣/ ١٩٠١-١٩٤٤)، الاصابة (٨/ ٢٨١-٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) الكلمات الثلاث الأخيرة ممحوة في النسخة (ب)، مكانها بياض، والذي يدل على ما قرره الناظم في هذا الشطر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله على وأبو بكر وقال: (يا غلام! هل من لبن؟) قال: قلت نعم، ولكني مؤتمن، قال: (فهل من شاة لم ينز عليها الفحل، فأتيته بشاة، فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه فب إناء، فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: (أقلص، فقلص...) الحديث، أخرجه أحمد في المسند (١٩/١-٤٦٣) وحسن محققوا المسند إسناده (٢/ ٨٢-٨٣) وابن ابي شيبة في المصنف (٧/ ٥١)، وابو نعيم في الحيلة (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) في (ج): بجوع.

<sup>(</sup>٥) القعب: إناء ضخم كالقصعة، يجمع على قعاب وأقعب، انظر: المصباح المنير ص (١٥).

 <sup>(</sup>٦) أهل الصفة: طائفة من أصحاب آلني ﷺ، كانت في مؤخر مسجد آلنبي ﷺ، وفي شماله تحديداً، تسمى الصفة، فنسب هؤلاء إليها، وكانوا مجموعة من فقراء المسلمين ممن ليس لهم أهل ولا مكان يأوون إليه. انظر عنهم: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١١/٣٧–٧١).

<sup>(</sup>٧) في (أ): وأرض، ومعنى آض: عاد ورجع وصار، مصدر أيض. انظر: مختار الصحاح ص(١٤)، المصباح المنير ص(٣٢)، والمعنى أن القدح عاد إلى أبي هريرة ﷺ بعد أن شرب أهل الصفة جميعاً، وقد كان يُش من الشرب لكثرتهم وقلة اللبن، ولكنها بركة المصطفى ﷺ ومعجزته.

<sup>(</sup>٨) في (أ): الرأي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في هذين البيتين ذكر لحديث أبي هريرة، وفيه أنه خرج يوماً من شدة الجوع، فجلس على طريق بعض الصحابة علَّه يجد شيئاً، ثم رآه النبي ﷺ فقال له: الحقني، فلحقه إلى بيته، وهناك لم يجد إلا قدحاً من لبن، فأمره أن يدعو أهل الصفة، ودعا في اللبن بالبركة، فشربوا جميعاً حتى رووا من هذا القدح. انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري (٤/ ١٨٢ - ١٨٣) رقم (١٤٥٢).

غدا الماء من بين الأصابع ينبع وهم ألف نفس والميات أربع<sup>(۲)</sup> يسروي غليل الظامئيي<sup>(3)</sup> وينقع شفاها فلم يرمد له<sup>(۷)</sup>الدهر مدمع يكلمه بادي الفصاحة مصقع وريح الصبا<sup>(۱)</sup>لنصر هوجاء

180- ولما اشتكوا يوم الحديبية الصدى (۱)
181- رووا وسقوا أنعامهم وتطهروا
187- وقد أصبح الماء (۱۳) الأجاج بريقه
187- وساحت به بتر (۱۰) ومقلة حيدر (۱)
182- وكلمه الصم (۱۸) الصوامت مثلما
180-وكان على شهر له الرعب ناصر (۱۹)

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): الصدا، وهو العطش. انظر: المصباح المنير ص (٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (١): فأربع، وقد سقط هذا البيت من (ج)، ودليل كلام الناظم هذا حديث جابر عله قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي علله بين يديه ركوة -إناء صغير من جلد- فتوضأ، فجهش -فزع- الناس نحوه، فقال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ، ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة). أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٥٢٢) رقم (٣٥٧٦) وفي حديث البراء الذي بعده عند البحاري أن عددهم أربع عشرة مائة... الحديث رقم (٣٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الملح.

<sup>(</sup>٤) في (أ): بروى عليل الطامين، هكذا.

<sup>(</sup>ه) في (أ) و(ب): بير، وما ذكره الناظم من سيح البثر ببركة دعاء النبي ﷺ ورد في صحيح البخاري (٢/ ٥٢٢) رقم (٣٥٧٧)، وكان ذلك في الحديبية.

<sup>(</sup>٢) مقلة حيدر: يعني عين علي بن أبي طالب ﴿ والناظم يقصد هنا ما فعله النبي ﷺ يوم خيبر عندما أعطى الراية لعلي، وكان يشتكي من رمد في عينيه فبصق الرسول ﷺ فيهما ودعا له فبراً، والحديث مشهور انظره في صحيح البخاري (٣/١٦- ٢٢) رقم (٣٧٠١)، صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٢) رقم (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٧) ني (ج): لها.

<sup>(</sup>٨) في (أ): الصب، وهو خطأ، وفي (ب): صمّ، ومما يدل على ما ورد في هذا البيت قوله ﷺ: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٨٢) رقم (٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و(ب): ناصراً، بالنصب، والصحيح الرفع خبر المبتدأ، وما ذكر في هذا الشطر مما فضل به نبينا ﷺ على سائر الأنبياء. انظر: صحيح البخاري (١٢٦/١) رقم (٣٣٥).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و(ب): صباً، والصبا: ربح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. انظر: مختار

فتلك من المسك المعنبر أضوع (۲) وقال أجوع اليوم والغد أشبع (۲) وعلم فمن ذا منه أغنى وأقنع ألم يعف عمن للسمام (۵) تجرع (۱)

۱٤٦- وإن رمت من أخلاقه ذكر بعضها ١٤٧-أتته مقاليد الكنوز فردها ١٤٨- فصح له الزهد الصريح بقدرة ١٤٩-وفي الحلم ما جاز<sup>ار(٤)</sup> مسيئاً بفعله

الصحاح ص (١٤٩).

<sup>(</sup>١) جاء هذا الشطر في (أ) كما يلي: وريح صبا في الحرب للنصر زعزح.

<sup>(</sup>٢) أضوع: أصلها ضوع، تقول: ضاع المسك، إذا تحرك فانتشرت رائحته. انظر: مختار الصحاح ص (١٦١)، وقد تقدمت هذه الكلمة في البيت رقم (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) روي عن النبي على من حديث أبي أمامة أوله: (عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، فقلت: لا يارب ولكني أشبع يوماً، وأجوع يوماً، ، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك). أخرجه أحمد في المسند (٤/٧٥٤) والترمذي في سننه (٤/٧٤)، وقال عنه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص(٥٤٣) رقم (٣٠٠٤): (ضعيف جداً).

<sup>(</sup>٤) في (ب): جازا، وفي (ج): جاز.

<sup>(</sup>٥) في (ب): للسموم.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب): يجرع، والناظم يشير هنا إلى الحديث الذي رواه أنس بن مالك ﴿ أَن يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها، فقيل ألا تقتلها؟ قال: (لا) فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٢٤١) رقم (٢٦١٧).

أذاه فلم يجزه بما كان يصنع (۱) راوه فقروا آل أرفدة (۱) ارجعوا (۷) هو الحق فيه الأمر سهل موسع وقد كان من حسان للشعر (۱) يسمع على المدح للعباس نعم المشرع حباه بها (۱۱) الرحمن لا يتصنع

<sup>(</sup>١) قبل هذا البيت قُدُّم بيت آخر في (ب)، وهو متأخر في (أ) و(ج)، كما ستأتي الإشارة.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب) و(ج) ولم أعرف المراد به، وفي (أ) خزان، ويمكن أن تكون: خزيان، من الخزي.

<sup>(</sup>٣) لعل الناظم يقصد هنا حادثة سحر النبي على من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي. انظرها في: صحيح البخاري (٤٨/٤- ٤٩) رقم (٥٧٦٣)، وهذا البيت هو آخر بيت في اللوح (٥) من النسخة (ب)، وفيما يتعلق باللوح (٦) من هذه النسخة فإن أكثر من نصفه ممحرٌ ومكانه بياض، فوجب التنبيه لذلك.

<sup>(</sup>٤) في (ج): فقال، وقد وجد مكان هذا البيت بياض في النسخة (ب).

<sup>(</sup>٥) الدركلة: لعبة للعجم، انظر: غتار الصحاح ص(٨٥)، القاموس الحيط (٣/ ٣٧٦).

 <sup>(</sup>٦) آل أرفدة: قيل إنه لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل إنه اسم جدّهم الأكبر، وقيل إن المعنى: يا بني الإماء. انظر: فتح الباري (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) هذا البيت هو آخر بيت في اللوح (٢٦) من النسخة (أ)، ويشير الناظم فيه إلى ما كان يفعله الحبشة من اللعب المباح الذي لا معصية فيه يوم العيد، وذلك بالحراب والدرق، وإقرار النبي على لهم على ذلك، وكان عمر لله قد زجرهم، فقال على دعهم يا عمر. انظر: صحيح البخاري (٢٠٢/١) رقم (٩٨٠، ٩٥٠).

<sup>(</sup>٨) في (ج): للمدح،

<sup>(</sup>٩) الناظم يقصد هنا ما حصل لكعب بن زهير بن أبي سلمى هه مع النبي على وقصته في ذلك معروفة، وقد أنشد بين يدي النبي على قصيدته المشهورة: (بانت سعاد....) انظر قصته مفصلة في: السيرة النبوية لابن هشام (١٤٩/٤ - ١٦٦١)، الإستيعاب (١٣١٣ - ١٣١٧)، الإصابة (٥/ ٣٠٣ - ٣٠٣).

<sup>(</sup>١٠) ني (ج): به.

وكان إذا ما أنهج (۱) الثوب يرقع ومطعمه أيضاً على الأرض يوضع وعن (۱) دعوة المملوك لا يتمنع (۱) أثمة أهل (۱) النقل (۱) يا متتبع لعافي أتاه يعتريه ويقنع فلم يبق منها درهم يتوقع أما انهزموا (۱۱) وهو الكميّ (۱۱) السميدع (۱۱)

107 - ففي بيته قد كان يخصف نعله 107 - ويجلس فوق الأرض لا فرش تحته 108 - 109 - ويجلس فوق الأرض لا فرش تحته 108 - دعاه يهودي أجاب دعاءه (۱) 109 - وفي الجود فاسأل (۱) عن خباء (۱) يمينه 179 - ألم يهب الشاء (۱) الكثير عدادها 171 - أما (۱۱) فضها سبعين ألفاً بمجلس 171 - وفي البأس فأسأل (۱۱) عنه يوم هوازن (۱۱)

 <sup>(</sup>١) أنهج: من النهج وهو الطريق الواضح، كناية عن شق الثوب ووضوح ما تحته. انظر: المصباح المنير ص (٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): دعاه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ومن.

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا البيت في النسخة (ب) وهو فيها بعد البيت رقم (١٤٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ج): فاسئل.

<sup>(</sup>٦) في (أ): حبا، وفي (ب): جنا، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ب): هذا.

<sup>(</sup>٨) في (أ): الأرض.

<sup>(</sup>٩) في (١): الشا، وفي (ب): الشا.

<sup>(</sup>١٠) في (١): الم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) في (أ): فاسل، وفي (ب): فاسئل.

<sup>(</sup>١٢) يعني في غزوة حنين، انظر عن هذه الغزوة وما حصل فيها: السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٦٥- ١٤٨)، تفسير الطبري (٦/ ٣٤٠- ٣٤٣).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): هزموا.

<sup>(</sup>١٤) الكمي: الشجاع، انظر: مختار الصحاح ص (٢٤١).

<sup>(</sup>١٥) في (أ): السيمدع، وهو خطأ، والسّميّدع: الرجل السيد الشجاع. انظر: مختار الصحاح ص(١٣١)، القاموس الحيط (٣/ ٤٠).

على الطعن إلا وهو أقوى وأشجع وفي الحرب نصر والأسنة (٢) تشرع صحابته أزكى (٢) الأنام وأورع (١) إلى السبق في الإسلام والبر أسرع حذاراً عليه من أراقم (٥) تلسع فبات يعاني (١) السم والطرف تدمع (١) براءتها (١٠) في سورة النور تسمع بي صلاة الصبح والصحب أجمع (٢١)

177- وما التقت الأقران (۱) يوم كريهة 172- لهم منه يوم السلم شرع وسنة 170- وأمته خير القرون وخيرهم 177- وخيرهم الصديق إذ هو منهم 177- وفي ليلة الغار افتداه بنفسه 17۸- وقاه من الرقش (۱) العوادي برجله 17۸- وأتحفه بالبكر عائشة (۹) التي 17۹- وأتحفه بالبكر عائشة (۹) التي 1۷۰ فكان (۱۱) له صهراً وصلى وراءه (۱۱) النا

<sup>(</sup>١) في (أ): الأحراب.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والأعنة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أتقى.

<sup>(</sup>٤) أضيف هذا البيت في هامش النسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) أراقم: جمع أرقم، وهي الحيَّة التي فيها سواد وبياض. انظر: نختار الصحاح ص(١٠٧).

 <sup>(</sup>٦) الرقش: الحية، والرقشاء من الحيّات: المنقطة بسواد وبياض. انظر: مختار الصحاح ص (١٠٦)،
 القاموس الحيط (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) في (أ): فبلت تعب، هكذا، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>A) قي (أ): يدفع، والناظم بشير هنا إلى ما فعله أبو بكر الله النبي على في فار ثور عند بداية الهجرة، حيث دخل الغار قبله ونظفه، ويروى بأن حية أصابته في الغار. انظر: البداية والنهاية (٣/ ١٧٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) في (أ): عايشة.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): براتها، سقطت الحمزة.

<sup>(</sup>١١) في (ج): وكان.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): وراه، سقطت الهمزة.

<sup>(</sup>١٣) تقديم النبي ﷺ لأبي بكر ﴿ في الصلاة ثابت، فقد قال ﷺ في مرض وفاته: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٢٢١) رقم(٦٦٤)، ومسلم (٣١٣/١) رقم (٤١٨)، وقد خرج النبي ﷺ ذات يوم في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي أن مكانك، فجلس إلى جنبه..) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٦/١) رقم (٦٨٣)، وانظر: مسند الإمام أحمد (٢/ ١٥٩).

لفرض زكاة المال أصبح يمنع (۱) واضحى حمى التقوى به وهو ممرع (۱) على عقده كل الصحابة أجمعوا بإسلامه والأمر خافو مبرقع عصر والباب الحديد الممنع على فضله حزب (۱) الصحابة مجمع قليب غزير الماء بالغرب (۱) ينزع (۱) وعدل له بين الأنام موزع

۱۷۱- ورد فريق الردة الزائغ (۱)الذي الاردة الزائغ (۱)الذي الاردة الزائغ (۱۷۲- الله أن أقام الدين بعد اعوجاجه ۱۷۳- رضينا به بعد النبي خليفة ۱۷۵- ومن بعده الفاروق مظهر ديننا ۱۷۵- هو العدوي (١٤) العبقري المفهم المبدات خلافته صحت بعقد خليفة ۱۷۷- ورؤيا (۱) النبي المصطفى أنه على ۱۷۷- وتأويل هذا ما سمعت فتوحه

<sup>(</sup>١) في (أ): الزايغ.

<sup>(</sup>٢) تأخر هذا البيت عن الذي بعده في النسخة (١).

<sup>(</sup>٣) بمرع: خصيب، وهذا كناية عن اتساع أمر هذا الدين، وتوطيد أركانه. انظر: مختار الصحاح ص(٢٥٩)، القاموس الحيط (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (أ): الدوي، وقد صححت في الهامش.

<sup>(</sup>٥) في (أ): حرب، سقطت النقطة من على الزاي خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وروياء سقطت الهمزة.

<sup>(</sup>٧) في (أ): قليب عزير الما بالعر، هكذا، فسقطت الباء والهمزة وكذا بعض النقاط من على الحروف، ومثل هذا كثير في هذه النسخة، والعُرْب بسكون الراء: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور، ومعنى ذلك كما ورد في الحديث الآتي ذكره أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في يده، لأن الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر حرضي الله عنهما - ومعنى استحالت: انقلبت عن الصغر إلى الكبر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٣٤٩/٣).

<sup>(</sup>٨) ثبت عن النبي على أنه قال: (رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غرباً، فلم أر عبقرياً يغري فريه، حتى روى الناس وضربوا بعطن) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ١٥) رقم (٣٦٨٢)، ومسلم (٤/ ١٥/١) رقم (٢٣٩٣).

توكل وصف والتقى والتورع خطيباً عليهم والإزار مرقع يرتبل آيات الكتاب ويركع (١) له كان في رق (١) المصاحف يجمع (١) ولو كن عشراً لم يكن بعد (١١) يمنع وبايع عنه نائباً (١٦) حين بويعوا (١٦)

۱۷۹- له الحلم (۱٬ والحكم (۱٬ السديد (۱٬ وصحة الدم ۱۸۰- وعن زهده (۱٬ فاسأل (۱۰) خبيراً ألم يقسم ۱۸۱- ومن بعده عثمان من كان في الدجى (۱٬ ۱۸۲- يرتله في ركعة وهو الذي ۱۸۲- وزوجه الهادي ابنتيه (۱٬ ۱٬ كرامة ۱۸۲- وأعطاه سهماً يوم بدر ولم يكن

<sup>(</sup>١) في (١): لهم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): العلم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): العلم.

<sup>(</sup>٤) في (١): هذه، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ج): فاسئل.

<sup>(</sup>٦) في (ب): الدجا.

<sup>(</sup>٧) هذا آخر بيت في اللوح (٦) من النسخة (ب)، وأكثر الأبيات فيه - كما سبق وأشرت- ممحوَّة.

<sup>(</sup>٨) الرقّ: بفتح الراء، ما يكتب فيه، وهو جلد رقيق. انظر: مختار الصحاح ص (١٠٦).

<sup>(</sup>٩) هذا آخر بيت في اللوح (٢٧) من النسخة (أ).

<sup>(</sup>١٠) هما رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهما ولذا سمي عثمان بذي النورين 🚸.

<sup>(</sup>١١) في (أ) بدلاً من (لم يكن بعد): بعد ما كان، وكلاهما صحيح المعنى.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): نابيا، وهو خطأ، وفي (ب): نايبا.

<sup>(</sup>١٣) أخرج البخاري في صحيحه (١٩/٣) رقم (٣٦٩٨) من حديث ابن عمر الطويل، وفيه قال:... وأما تغيبه -يعني عثمان- عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله فلله وكانت مريضة، فقال رسول الله فلله: (إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه)، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله فلله عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله فلله بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان...) الحديث، وفيه شرح لما ذكره الناظم في شطري هذا البيت.

وجهز جيشاً وهو بالعسر مدقع (ئ) بوعد النبي المصطفى ليس يخلع حديد إذا ما أشكل الأمر يقطع يكون له فيهم خصائص (۱) أربع وسبطاه والزهراء (۸) فضل (۱۵) منوع فكان (۱۱) له بالفتح والنصر (۱۳) مرجع على كتف الهادي البشير ترفع

۱۸۵- وسبَّل بثراً (۱) ماؤها ينقع (۲) الصدا (۱) ۱۸۲- وقمصه الرحمن ثوب خلافة ۱۸۷- ومن بعده الهادي علي بقوله السد ۱۸۸- إذا ذكر الراوون (۵) صحب محمد ۱۸۹- إخاء (۷) مع المختار وهو ابن عمه ۱۹۹- وأعطاه خير الناس (۱۱) اشرف راية (۱۱) المروات إذ له

<sup>(</sup>١) في (١) و(ب): بيراً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ينفع.

<sup>(</sup>٣) في (ج): الصدى.

 <sup>(</sup>٤) يشير الصرصري في هذا البيت إلى حفر عثمان شه بئر رومة، وقد بشره النبي ﷺ على ذلك بالجنة،
 وإلى تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك. انظر: صحيح البخاري (٢/ ٢٩٨ – ٢٩٩) رقم (٢٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الراون، سقطت الواو.

<sup>(</sup>٦) في (١) و(ب): خصايص.

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب): أخاً، هكذا.

 <sup>(</sup>٨) في (أ): الرهزا، خطأ في وضع النقطة، وهي فاطمة بنت النبي | وزوج علي -رضي الله عنهما-، أما السبطان فالحسن والحسين -رضى الله عنهما-.

<sup>(</sup>٩) في (أ) و(ب): أنضل، بزيادة الألف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): خير المرسلين، وفي (ب): حين البأس، وكلها معان صحيحة، وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>١١) في (ج): رأية.

<sup>(</sup>١٢) في (ج): وكان.

<sup>(</sup>١٣) في (أ): بالنصر والفتح.

<sup>(</sup>١٤) يُشير الناظم هنا إلى إعطاء النبي ﷺ الراية يوم خيبر لعلي ، وقد فتحها الله على يديه، وقد تقدم الحديث ص(٤٨).

<sup>(</sup>١٥) سَقَطَتَ أَنْ مَنْ (بِ)، ووضع بدلاً عنها: في، بعد يرقى.

من الشك والشرك (۱۱ الخفي لأنزع لم بالجنان المصطفى كان يقطع (۱۲ وقولك فيه طلحة الجود أشيع (۱۱ أعم من البحر الخضم وأنفع عليهم بها في الضائقات (۱۱ يوسع بها عن نبي (۱۱ الله لا يتزعزع (۱۱ أشد رجال الحرب بأساً وأمنع

197- إمام يطين في العلوم وإنه 197- ومن بعدهم (٢) خير الصحابة ستة 198- فذكرك (٤) منهم طلحة الخير شائع (٥) 196- ويعرف بالفيّاض (٧) إذ جود كفه 197- فكم مائتي ألف على (٨) الناس فضها 197- ويمناه شلّت يوم أحد لدفعه 19۸- وأن الزبير الفاتك الشهم منهم

<sup>(</sup>١) قدِّم الشرك على الشك في (ب)، والصحيح تأخيره كما أثبت من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ): بعد.

 <sup>(</sup>٣) يشير الناظم في هذا البيت إلى بقية العشرة المبشرين بالجنة، بعد أن ذكر أربعة منهم هم الخلفاء
 الراشدون، وسيذكر في الأبيات التالية الستة الباقين -رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين-.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وذكرك.

<sup>(</sup>٥) في (أ): خير شامع، هكذا وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (أ): أشفع، وهو خطأ، والصرصري يقصد في هذا البيت الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله، أحد العشرة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، توفي فلله سنة ٣٦هـ. انظر عنه: الاستيعاب (٢/ ٧٦٤- ٧٧٠)، والإصابة (٣/ ٢٩٠- ٢٩٢).

<sup>(</sup>٧) أخرج الحاكم في مستدركه (٣/ ٣٧٤) أن طلحة نحر جزوراً، وحفر بثراً يوم ذي قرد، فأطعمهم وسقاهم، فقال النبي ﷺ: (يا طلحة الفياض) فسمي طلحة الفياض، وقد صححه ووافقه الذهبي، وانظر: الإصابة (٣/ ٢٩١)، مجمع الزوائد (١٤٧/٩).

<sup>(</sup>٨) في (١): عن

<sup>(</sup>٩) في (١) و(ب): الضايقات

<sup>(</sup>١٠) ق (أ): رسول.

<sup>(</sup>١١) أخرج البخاري في صحيحه (١٠٦/٣) رقم (٤٠٦٣) عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاً، وقي بها النبي ﷺ يوم أحد.

ورى والجواد المنفق<sup>(۱)</sup> المتطوع لرايته<sup>(۱)</sup> العلياء في الفتح يرفع وأفضل ما<sup>(۱)</sup>رام عن القوس ينزع إليه من الله الإجابة تسرع<sup>(۱)</sup> بسهم له في عصبة الشرك موقع<sup>(۱)</sup> وأخره عذر<sup>(۱)</sup> عن الغزو يمنع كمن هو في بدر كميّ<sup>(۱۱)</sup> مدرع<sup>(11)</sup>

۱۹۹ – وفارس بدر وابن عمة سید الـ
۲۰۰ – حواریه (۲) وهو الذي باختیاره (۲۰۱ – ومنهم آمیر الحرب سعد بن (۱) مالك (۲۰۲ – وثالث أرباب الهدی (۱) ودعاؤه (۲۰۳ – وکان له خالاً وأول من رمی (۲۰۳ – ومنهم سعید خصّه (۱) سید الوری (۱) بسهم وأجر یوم بدر فقد (۱۱)غدا (۱۲)

<sup>(</sup>١) في (أ): المتقن.

<sup>(</sup>٢) عن جابر الله قال: قال النبي ﷺ: (إن لكل نبي حوارياً، وإن حواري الزبير بن العوام) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤١٧) رقم (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٣) في (ج): لرأيته.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ابن بزيادة الألف وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ج): من.

 <sup>(</sup>٦) عن سعد بن أبي وقاص شه قال: (لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام). أخرجه البخاري في صحيحه
 (٣/٣) رقم (٣٧٢٦)، وانظر: فتح الباري (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٧) سقط هذا البيت من (أ)، وقد عقد الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٥٣ - ١٥٤) باباً في إجابة دعوته الله أورد تحته بعض الأحاديث الدالة على ذلك.

<sup>(</sup>A) عن جابر بن سمرة على قال: أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٧٥٣/٢)، وصححه محققه إسناده، والحاكم في المستدرك (٤٩٨/٣) وصححه، ووافقه الذهبي، والهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٥٥) وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٩) في (١): حصه.

<sup>(</sup>١٠) في (١): عذراً، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) في (ج): وقد.

<sup>(</sup>۱۲) في (أ): عدي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) الكمي: هو الشجاع. انظر مختار الصحاح ص (٢٤١).

<sup>(</sup>١٤) تغيبُ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، والسابقين إلى

بانفس مال لم يزل يتبرع فيا لفتى (٥) فيه غناء ومقنع فيا لفقى (١) بأفضل (١) ثوب في الجهاد تدرعوا (١) وتفضيل أهل البيت ما ليس يدفع (١) بهن مع الحور الحسان يمتع ردافته (١٠) تفضيلها لا يضيع (١١) مع المصطفى في جنة الحلد ترتع (١١) على غيره في نيله ليس يطمع

۲۰۰- وأن ابن عوف منهم المنفق<sup>(۱)</sup> الذي ٢٠٠- ومنهم أمين<sup>(۱)</sup>الأمة الثبت<sup>(۱)</sup>عامر<sup>(1)</sup> الأمة الثبت<sup>(۱)</sup>عامر<sup>(1)</sup> ٢٠٨- وأبطال بدر فضلهم غير منكر ٢٠٩- وفي بيعة الرضوان فضل لأهلها ٢١٠- وأزواجه في جنة الحلد عنده ٢١١- وللفضل أيضاً في معاوية اعتقد<sup>(1)</sup> ٢١٢- هو الكاتب الوحي الحليم وأخته<sup>(11)</sup> ٢١٣- وكل صحابى رآه ففضله

الإسلام، عن غزوة بدر، كما أشار الناظم في هذين البيتين، لأنه كان غائباً بالشام، وقدم عقب غزوة بدر، فضرب له النبي ﷺ بسهمه وأجره. انظر: الاستيعاب (٢/ ٦١٤– ٦١٥)، والإصابة (٣/ ٩٦– ٩٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): المُنْفَق، هكذا، وفي (ج): المنقق، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أمير.

<sup>(</sup>٣) في (١): الليث.

<sup>(</sup>٤) مو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي، اشتهر بكنيته والنسبة إلى جدة، وصفه النبي بانه أمين هذه الأمة، فقال: (إن لكل أمة أميناً، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٣٠- ٣١) رقم (٣٧٤٤) ومسلم (١٨٨١) رقم (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب): فيا لقباً.

<sup>(</sup>٦) في (ج): بأفخر.

<sup>(</sup>٧) في (أ): تدرع.

<sup>(</sup>٨) في (أ): ما عنه مدنع.

<sup>(</sup>٩) في (ب): اعترف.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ): ردا فتيه.

<sup>(</sup>١١) هَذَا آخر بيت في اللوح (٧) من النسخة (ب).

<sup>(</sup>١٢) هي أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت ابي سفيان زوج النبي ﷺ، رضي الله عنها.

<sup>(</sup>١٣) في (بُ): تُرفع.

<sup>(</sup>١٤) هَذَا آخر بيتَ في اللوح (٢٨) من النسخة (أ).

لأصحابه خاب الغويّ المشنع له أجرعٌ منها تعرض اجرع (۲) فيوجف (۵) فيوجف (۵) البيد (۱) الركاب ويوضع ولاح لها من أرض طيبة مرتع (۸) وفيه لمكنون الحقائق (۱۱) منبع نبيّ (۱۱) له كل الفضائل (۲۱) تجمع (۱۲) على فتن في وقتنا تتفرع (۱۲) قليها بالغباوة يطبع (۵۱) قلوب عليها بالغباوة يطبع

۲۱۶- ولا أبتغي التفتيش في (۱) ذكر ما جرى ٢١٥- فيا طالباً أرض الحجاز إذا انطوى ٢١٦- عاول (۲) أسباب العلا (٤) في طلابه ٢١٧- إذا بلغت سلعاً (٧) مطاياك غدوة ٢١٨- فذلك مأوى العلم والحلم (٩) والهدى ٢١٩- لأن به خير الأنام محمداً ٢٢٠- فقل يا رسول الله أنت نصيرنا وأنكرت

<sup>(</sup>١) في (أ): عن بدلاً من في.

<sup>(</sup>٢) أجرع: جمع جرعة وجرعاء، وهي الرملة الطيبة المنبت، وقيل الرملة المستوية التي لا تنبت شيئاً، وقيل الكثيب جانب منه رمل، وجانب حجارة، ولعل هذا كناية عن أرض الحجاز، والله أعلم، ولعل معنى اجرع الثانية: من جرع الماء، بمعنى بلعه، والجرعة حسوة منه، أي أكثر من فعل الخيرات، والله أعلم. انظر: غتار الصحاح ص (٤٣)، القاموس الحيط (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) في (ب): يجاول.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ج): العلى.

<sup>(</sup>٥) في (ب): فيوخد، والصحيح ما أثبته، وهو بمعنى يجد في السير.

<sup>(</sup>٦) في (ب): البيدا.

<sup>(</sup>٧) سلّع:جبل بالمدينة. انظر: معجم البلدان (٣/ ٢٣٦- ٢٣٧).

<sup>(</sup>٨) في (ب): مربع.

<sup>(</sup>٩) قَدِّم الحلم على العلم في النسخة (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و(ب): الحقايق.

<sup>(</sup>١١) سقطت هذه الكلمة من (ج).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): الفضايل.

<sup>(</sup>١٣) سقط هذا البيت من (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (ج): تتقرع، والصحيح ما أثبته، وهو بمعنى تكثر وتنتشر، وفي هذا البيت وما بعده توسل بالنبي ﷺ، ومجيء إلى قبره لقصد ذلك، وهذا لا يجوز، والصحيح التمسك بسنة المصطفى ﷺ ففيها نجاة من هذه الفتن فإذن الله.

<sup>(</sup>١٥) في (أ): مطبع.

وى تلدوا<sup>(۱)</sup> فيها العقول<sup>(۱)</sup> فلم يعوا عن السنة المشلى فأنت<sup>(۱)</sup> مشفع<sup>(۱)</sup> صباح وما لاحت بوارق تلمع

۲۲۲- بتسليمنا فيها وعينا وفرقة (۱) الحسر ٢٢٣- فسل ربك الرجمن أن لا يزلنا(٤) ٢٢٤- عليك سلام الله ما أعقب (۱) الدجى (۸)

غبزت بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه، فنسأل الله تعالى العصمة من الشيطان ووسواسه، وافق الفراغ من تعليقها في يوم السبت مستهل شهر شعبان المكرم من شهور سنة ثلاثة عشر وثمانائة، كتابة الفقير المعروف بالذنب والتقصير أبو بكر بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، غفر الله له ولمن نظر فيها (٩).

<sup>(</sup>١) في (أ): وقدفه، هكذا وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ضللوا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): القلوب.

<sup>(</sup>٤) في (ج): يزيلنا.

<sup>(</sup>٥) في (ج): وأنت.

<sup>(</sup>٦) في (أ): المشفع.

<sup>(</sup>٧) في (١): غابت، وفي (ب): عقب.

<sup>(</sup>٨) في (ب): الدجا.

<sup>(</sup>٩) هذا ختام النسخة (أ)، أما (ب) فقد جاء فيها: تمت القصيدة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه، قوبلت على الأصل...ثم كلام غير واضح.



مراجع البحث

.

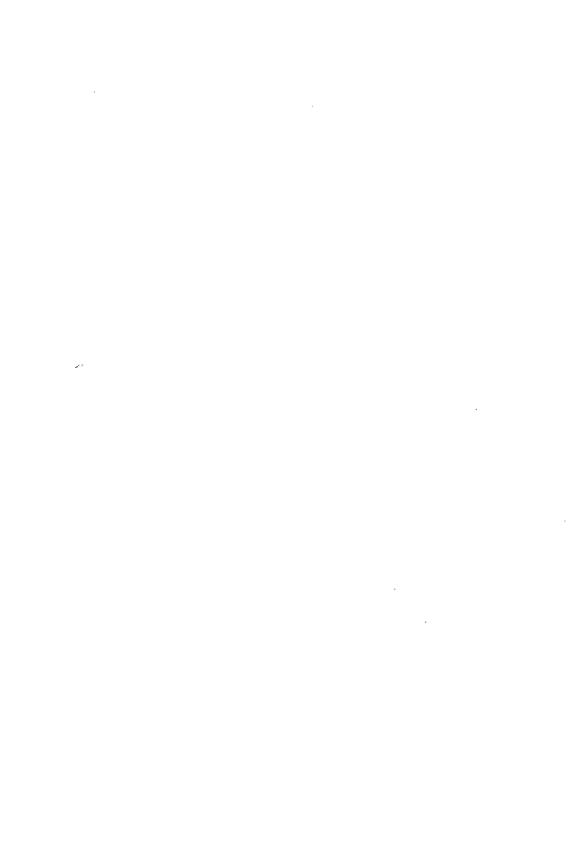

## (مراجع البحث)

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن القيم،
   تحقيق د/عواد المعتق، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ۲- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، رتبه علي بن بلبان المقدسي، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۰۷هـ
- ٣- اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن، للضياء المقدسي، تحقيق:
   عبد الله الجديع، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ٤- الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد هشام البرهاني، المطبعة العصرية، الإمارات العربية المتحدة، ١٤٠١هـ
- ٥- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، تحقيق: على بن محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ٦- الأسماء والصفات، للبيهقي، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، دار
   الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ٧- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية،
   بيروت.
- ٨- الأعلام، تأليف خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت،
   الطبعة الثامنة، ١٩٨٩م.
- ٩- أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، تأليف أحمد

النجمي، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.

- ١- البداية والنهاية، لابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت.
- ١١- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، لأبي الفضل السكسكي، تحقيق:
   د/بسام العموش، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ١٢- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لصديق بن حسن القنوجي، مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- ۱۳- تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان، ترجمه إلى العربية: د/ عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة.
- 14- تاريخ الأمم والملوك/ لمحمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ١٥- التسعينية، لابن تيمية، تحقيق: د/محمد العجلان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- 17- تفسير الطبري، المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ۱۷- التوحيد وإثبات صفات الرب، لابن خزيمة، راجعه وعلق عليه: محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ.
- ۱۸- التوسل أنواعه وأحكامه، للألباني، تنسيق: محمد عيد العباسي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٠٦هـ.
- ١٩- الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، طبع بعناية محب الدين الخطيب،

- ومحمد فؤاد عبد الباقي، وقصي محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى/ ١٤٠٠هـ.
- ٢- جهود علماء السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها (القرن السابع الهجري) لعلي بن محمد الشهراني، رسالة دكتوراة مطبوعة على الحاسوب، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ٢١- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، دار الكتب
   العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ٢٢-خلق أفعال العباد، للبخاري، تحقيق: بدر البدر، الدار السلفية،
   الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
  - ٢٣- الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت.
- ٢٤ ذيل مرآة الزمان، لموسى بن محمد اليونيني، دار الكتاب الإسلامي،
   الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
- ٢٥- الروض المعطار في خبر الأقطار، لمحمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق
   د/ إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، الطبعة الثانية، ١٩٨٠هـ.
- ٢٦- سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف عمد ناصر الدين الألباني، المكتب
   الإسلامي، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- ۲۷-السنة، لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم، تخريج الألباني، المكتب
   الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
- ٢٨- السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق د/ محمد بن سعيد القحطاني،

- دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ۲۹-سنن ابن ماجة، تحقيق وترقيم: محمد بن فؤاد عبد الباقي، نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ٣- سنن أبي داود، دراسة وفهرسة: كمال يوسف الحوت، دار الجنان، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ٣١- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، ببروت.
- ٣٢- سنن الدارمي، بعناية: محمد أحمد دهمان، دار الكتب العلمية، نشرته دار إحياء السنة النبوية.
  - ٣٣- سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٣٤- سيرة ابن اسحق (كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي)، تحقيق/ محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب.
- ٣٥-سيرة النبي ﷺ، لابن هشام، ضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد، توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.
- ٣٦- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٧- شروح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
  - ٣٨- شرح صحيح مسلم، للنووي، دار إحياء التراث العربي.

- ٣٩- شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق: د/عبد الله التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ٤- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، للقاضي عياض، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ا ٤- الصارم المنكي في الرد على السبكي، لابن عبد الهادي المقدسي، تحقيق: إسماعيل الأنصاري، مكتبة التوعية الإسلامية.
- ٤٢- صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ.
- ٤٣- صحيح مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- <sup>25</sup>- ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٠هـ.
- <sup>60</sup>- العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق: محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ٤٦- العرش وما روي فيه، لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، تحقيق: محمد بن حمد الحمود، مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ٤٧- العظمة، تأليف أبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: مصطفى عاشور، ومجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة.
- ٤٨- العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الرديّة،

- تأليف عبد الله الجديع، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- <sup>89</sup>- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، حقق أجزاءه الثلاثة الأولى: عبد العزيز بن باز، رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، الطبعة السلفية، ١٣٨٠هـ.
- ٥- الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
- الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصر، ود/ عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت.
- <sup>0۲</sup>- فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، نشر: جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 18۰۳هـ.
- ٥٣- فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي، تحقيق: د/إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- <sup>05</sup>- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لابن تيمية، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
  - ٥٥- القاموس المحيط: لمجد الدين الفيروز آبادي، دار المعرفة، بيروت.
- ٥٦- الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي بن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة السادسة، ١٤٠٦هـ.
- ٥٧- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.

- النظامية بالهند، نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ.
- وه- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، للسفاريني، المكتب الإسلامي، دار الحاني، الطبعة الثالثة، ١٤١١هـ.
- ٦- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان البستي، تحقيق: محمد إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.
- ٦١- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢هـ.
- ٦٢- مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
- ٦٣- مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٨م.
- ٦٤- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،
   لليافعي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ.
- ٦٥- المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، وبذيله تلخيص الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٦٦- مسند الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٠٥هـ.

- \* المسند بتحقيق جماعة من العلماء، إشراف: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- ٦٧- مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق الألباني،
   المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
- ٦٨- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: أحمد الفيومي، دارالفكر.
- ٦٩- المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق: عبد
   الخالق الأفغاني، الدار السلفية، الهند، توزيع: رئاسة إدارات البحوث
   العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
  - ٧- معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧ هـ.
- ٧١- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، القاهرة.
- ٧٢- المفهم شرح صحيح مسلم، لأبي العباس القرطبي، تحقيق: د/ الحسيني أبو فرحة، د/ الأحمدي أبو النور، إبراهيم الأبياري، حمزة الزين، محمد القاضي، دار الكتاب المصري بالقاهرة، ودار الكتاب اللبناني ببيروت.
- ٧٣- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الاشعري، تصحيح: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي، يبروت، الطبعة الثالثة.
- ٧٤- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تآليف إبراهيم بن محمد بن مفلح، تحقيق: د/ عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض،

الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

- ٧٥- الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
- ٧٦- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لعبد الرحمن بن محمد العليمي، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف: عبد القادر الأرناؤوط، دار صادر بدمشق، ودار البشائر بدمشق، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.
- ٧٧- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (خطط المقريزي)، دار صادر، بيروت.
- الموضوعات، لأبي الفرج بن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان،
   المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٣٨٦هـ.
- ٧٩- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق: على بن محمد البجاوى، دار الفكر.
- ٨- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تعزي بردي، دار
   الكتب والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
- ٨١- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن الاثير،
   تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.
- ٨٢- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغدادي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.

## \*\* \*\* \*\*

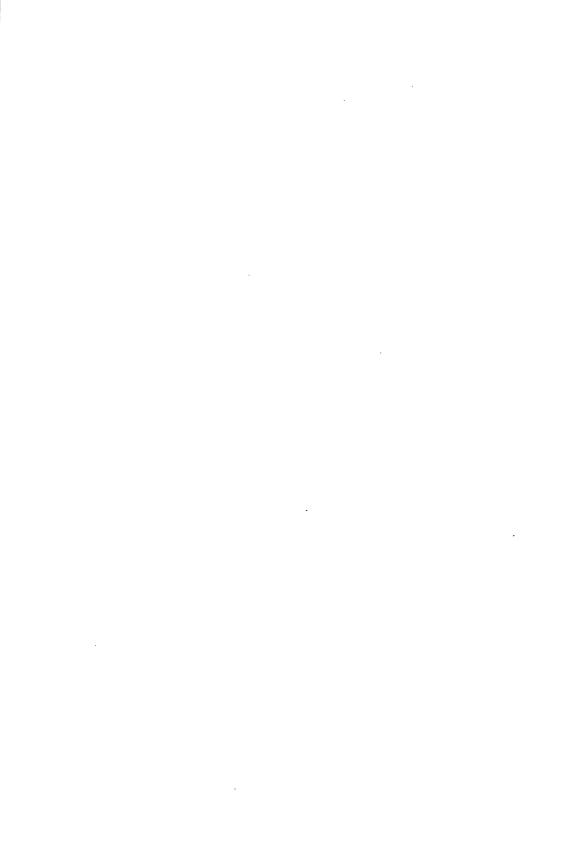

فهرس المحتويات



## فهرس الموضوعات

| ٥  | مقدمة المحقق                                  |
|----|-----------------------------------------------|
| ٨  | خطة البحث:                                    |
| ٨  | منهجي في التحقيق:                             |
| ١٣ | القسم الأول: التعريف بالمؤلف وبالكتاب         |
| ١٣ | المبحث الأول: ترجمة المؤلف                    |
| ۱۸ | المبحث الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة  |
| ۱۸ | المطلب الأول: اسم المؤلف                      |
| 19 | المطلب الثاني: توثيق نسبة هذه القصيدة للصرصري |
| ۲. | المطلب الثالث: موضوع الكتاب                   |
| ۲۱ | المطلب الرابع: وصف النسخ الخطية               |
| 70 | صور المخطوطات                                 |
| 71 | القسم الثاني: تحقيق الكتاب                    |
| ٦٧ | مراجع البحثمراجع البحث                        |
| ٧٩ | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                  |

